

16600



## جَان پول سَادِتو

Gut Districte Manadine

رجت هَاشِم *الح*سِيني

1975

منثورات وَارمكتَ بَد الحيّاة - بَروتْ

الی اولغا کوزاکیفتش

## تعربين

عودنا سارتر في ابحاثه ورواياته ومسرحياته وصف الحالات النفسية في أُوج توترها . لذا نراه يخلق « مواقف » الاحراج والقلق ليعبر بها عن «العواطف الحادة التي تعصف بذات الانسان . فهو كا سمّاه أندريب موروا «خمير المشاعر الانسانية الصاخبة ».

و « الجدار » عنوان كتابنا هذا يتضمن خمس أقصوصات ، أولاها الجدار ، وهي قصة ثلاثة اشخاص ينتظرون ساعة إعدامهم رمياً بالرصاص صبيحة الغد ، يحلل فيها سارتر مشاعر كل منهم ، ومظاهر تلك المشاعر كما . تتمثل في أنواع سلوكهم .

غير أن المواقف المتشابهة التي يعيشها أبطال القصة في مجابهتهم خطر الموت ، لا يعني أن كلا منهم قد فقد ذاتيته . فاذا ما كانوا جميعا حيال خطر واحد يحيط بهم ، فان لكل منهم « موقفه » الخاص ، يواجهه من فراوية بيئته وثقافته ونوعية تفكيره ، فضلاً عن عمره ومدى تجاربه .

ولا شك أن موضوع الجدار ، يحتاج لمقدرة فنية في التحليل الدقيـــق

والوصف الحي . فهو يبرز ذلك الجو" الرهيب الذي يعيشه الانسان في أقصى, ساعات الحرج .

وتعد ُ قصة « الجدار » من أرقى الاعمال الفنية التي تمثل التفكير السارتري ﴾ فهي تظهر مدى العمق الذي بلغه الكاتب الفرنسي في سبره أعماق المشاعر الانسانية .

المترجم

دفعونا الى داخل قاعة كبيرة بيضاء ، فتراقصت عيناي لأن النور كان. يؤذيها . رأيت ، من ثم ، طاولة وراءها أربعة أشخصاص من المدنيين ، كانوا يتصفحون الأوراق . وحشدوا السجناء الاخر في القعر وكان علينا أن نعبر الحجرة حتى آخرها لنلتحق بهم . كنت أعرف العديدين منهم أما الآخرون فغرباء . والاثنان اللذان يواجهانني كانا أشقري اللون على جمجمتين مستديرتين . إنها يتشابهان : فهما فرنسيان على ما اتصور . كان أصغرهما ينهض سرواله طيلة الوقت . كما كان عصبي المزاج .

استمر هذا الحال ثلاث ساعات ؟ كنت محبولاً وكان رأسي فارغاً لكسن. الغرفة مدفأة وكنت أجد هذا شيقاً : منذ ثمان وأربعين ساعة لا زلنا نرتجف. كان الحراس يقتادون السجناء الواحد تلو الآخر أمام الطاولة . وعندها يسالهم الأشخاص الأربعة عن اسمهم ومهنتهم . ولم يذهبوا أكثر من ذلك معظم الوقت – أو انهم كانوا يطرحون سؤالاً من هنا وهناك : «هلا اشتركت في تدمير الذخييرة ؟» أو بالأحرى « أين كنت صبيحة يوم ه وما كنت تفعله ؟ »لم يكونوا ليصغوا للأجوبة أو أن ذلك لم يبد عليهم على الأقل: كانوا يسكتون برهة ويتطلعون أمامهم ثم يأخذون بالكتابة . سألوا توم إذا كان قد خدم حقاً في الفرقة الدولية : لم يكن توم ليستطيع قول العكس بسبب الأوراق التي وجدت في سترته . ولم يسألوا جوان شيئاً ، فبعد أن ذكر اسمه ، استمروا بالكتابة طويلا .

قال جوان : « إن أخي جوزي هو الفوضوي . وانتم تعرفون جيــــدآ

انه ليس هنا . أنا لا انتمي لأي حزب ، ولم اعمل بالسياسة أبداً ٥.

لم يجيبوا . فأضاف جوان :

« أمَّا لم أعمل شيئًا . لا أريد أن ادفع الثمن عن الآخرين » .

كانت شفتاه ترتجفان . أسكته أحد الحراس واقتاده . وجاء دوري .

– اسمك بابلو إيياتا ?

**فق**لت : نعم .

نظر الشخص الى أوراقه وقال لي :

– أين رامون غري ?

ـ لا أعرف .

- خبأته في بيتك من يوم ١٦ الى ١٩.

. t

اخرجني الحراس . في الممر كان توم وجوان ينتظران اس . بدأنا بالمسر . سأل توم أحد الحارسين :

- ويعده ?

فقال الحارس: ماذا ?

ــ هذا استجواب أم حكم ?

فقال الحارس : ــ كان الحــكم .

ـ حسناً ، ما سيفعلون بنا ٥

أجاب الحارس بجفاف :

- ستبلغون الحكم في زنزاناتكم .

وفي الواقع ، أن ما كان بمثابة زنزانة لنا هي أقبية المستشفى . كان فيها

البرد شديداً بسبب مجاري الهواء . ظللنا نرتجف طيلة البيل ولم تتحسن الحال طيلة النهار . الأيام الحسة الماضية أمضيتها في سجن الابرشية المظلم ، وهمو نوع من زنزانات العصر الوسيط ؛ وبما ان السجناء كثيرون والمكان ضيق ، فقد رصفوهم اينا كان . لم أكن آسف على سجني المظلم : لم أعان فيه من البرد غير اني كنت وحيداً فيه ؛ وهذا مزعج اذا استمر . وفي القبو كانت لي صحبة . جوان لم يكن ليتكلم أبداً : كان خائفاً ثم انه كان أصغر من أن يتكلم . لكن توم كان محدثاً لبقاً يتقن الاسبانية قام الاتقان .

في القبو كان هناك مقعد وأربعة فرش محشوة بالقش . وعندما عادوا بنا ، جلسنا ننتظر بصمت وقال توم بعد برهة :

انتهى أمرنا .

فقلت : اعتقد ذلك أيضاً ، لكني اظن أنهم لن يفعلوا شيئاً ، والنسبة للصغر .

نظرت الى جوان : لم يكن يبدو عليه أنه ينتبه .

وتابــع توم :

- هل تدري ما يفعلونه في سراغوسه ؟ يطرحون الاشخاص على الطريق ويمر ون فوقهم بالشاحنات . اخبرنا بذلك أحد المغاربة الفارين . يقولون إن ذلك لتوفير الذخيرة . فقلت :

ـ هذا لا يوفر المحروقات .

كنت غاضباً من توم : ما كان عليه أن يقول ذلك . وأضاف : هناك ضباط يتنقلون على الطريق ، يشرفون على العملية ، أيديهم في جيوبهم والسيكار

في فمهم . أتظن أنهم يجهزون على الاشخاص ? يدعونهم يتصايحون عدّةمرّات. في الساعة . كان المغربي يقول انه لم يصرخ في المرة الأولى . فقلت :

ــ لا أظن انهم سيفعلون هذا هنا . إلا إذا كان تمـــة نقص في. الذخيرة .

كان النهار يدخل من خلال الفجوات الأربع والثغرة المستديرة السيّ أحدثت في السقف ، الى جهة اليسار ، وكانت مشرفة على الساء . فمن خلال هذا الثقب المستدير المسدود عادة بحاجز صغير ، كانوا يرمون بالفحم الى القبو . تحت الثقب تماماً كانت توجد كومة كبيرة من الفحم المسحوق . وكان مخصصاً لتدفئة المستشفى ، ولكن منذ بداية الحرب تم إجلاء المرضى وظل الفحم هناك بغير استعال . وكان المطر يتساقط بالمناسبة ، إذا اغفلوا إغلاق الحاجز الصغير .

بدأ توم يرتجف وقال :

« يا اسم الله المقدس ، اني ارتجف ، ها أن كل شيء يعاودني ».

ونهض وبدأ يقوم ببعض الحركات الرياضية . وفي كل حركة كان قميصه ينفتح على صدره الأبيض المكسو بالشعر . تمدد على ظهره ورفع رجليه في الهواء على شكل مقص" : كنت أرى مؤخرته السمينة ترتجف . كان توم قوي البنية لكنه كان كثير الشحم . كنت أفكر بأن رصاصات البندقية أو رؤوس الحراب لا بد وأن تدخل في تلك الكتلة من اللحم الطريء كا تدخل في قطعة من الزبدة . لم يكن يحدث لي نفس الاثر لو كان ضعيفاً .

برتديها مرضى المستشفيات في الصنف . بعد برهة نهض توم وجلس قربي وهو ينفخ .

\_ ها تدفأت ?

ـ يا اسم الله المقدس ، لا . ولكني على آخر نفس .

نحو الساعة الثامنة دخل أحد القواد مع اثنين من الكتائب . كانت بيده ورقة . فسأل الحارس :

ـ ما اسم هؤلاء الثلاثة ? فقال الحارس:

\_ ستىنىوك ، إبداتا ومىربال .

ووضع القائد نظارته القدمة ونظر الى اللائحة:

- ستينبوك ... ستينبوك ... انظر . انت محكوم بالإعدام . ستعدم ومنا بالرصاص صناح غد ، .

وتطلع أيضًا ثم قال :

\_ والآخران أيضاً ، فقال حوان :

\_غبر معقول . ليس أنا. فنظر الله القائد بدهشة :

\_ ما اسمك ? فقال : حوان مريال .

\_ اسمك هنا ، انت محكوم .

فقال جوان : لم أفعل شيئًا .

فهز القائد كتفيه واتجه نحو توم ونحوى .

\_ انتما من المامك ?

- لا أحد من الماسك .

بدا أنه منزعج .

فقال القائد:

نه قبل لي ان هناك ثلاثة من الباسك . ولن أضيع الوقت بالركضوراء هم. اذاً بالطبع لا تريدون كهنة !

فلم نكلف نفسنا الإجابة . فقال :

ـ سيأتي طبيب بلجيكي في الحال. سمح له بقضاء الليلة معكم.

وقدم ألتحية العسكرية وأنصرف .

فقال توم : أما كنت أقول لك . نحن بأحسن حال .

فقلت : نعم ، لكنه عمل وحشى بألنسبة للصغير .

أَن أحب الصغير . كان وجهه جميع ملامحه . قبل ثلاثة أيام كان

· يروق للمين ؛ ولكن له الآن هيئة خشبة مسطحة ،

لن يعود الى شبابه أبـــداً ، حتى ولو اطلق سراحه .

لم يكن أمر الشفقة عليه شيئًا ، ولكن الشفقة تثير اشمئزازي ، اذ انه كان يخيفني .

لم يضف شيئًا بعد ذلك لكنه أصبح داكن اللون : كما أصبح وجهه ويداه داكنة ايضاً . عاد الى الجلوس ونظر الى الأرض بعينين مستديرتين . كان توم طيب النفس ، فأراد أن يمسك بيده ، لكن الصغير تخلص منه بعنف مبدياً امتعاضه . فقلت بصوت منخفض : « دعه ، فأنت ترى أنه سيبدأ بالمهاء » .

ورضح توم مكتئباً ، إذ كان يؤثر تعزية الصغير ، فهذا كان يشغله عن التفكير بنفسه مر"ة أخرى . لكن هــــذا يزعجني : لم أكن قط قد فكرت بالموت لأن فرصة الموت لم تسنح ، ولكن الفرصة موجودة الآن ولم يعــد من شيء آخر يجدر أن نفكر به .

بدأ توم بالكلام وسألني:

« هل قتلت أشخاصا ، انت ؟ » لم أجب . فأخذ بشرح لي كيف انسه قتل ستة أشخاص منذ بداية شهر آب ، لم يكسن يعي الموقف ، ورأيت أنه لم يرغب بأن يشعر بذلك. أما أنا فلم أكن أفقه شيئاً كا يجب ، كنت اتساءل إذا كانوا يتألمون كثيراً ، وأفكر بالرصاصات ، وأتصور أجسامها المحرقة عبر جسدي . كل هذا كان على هامش القضية الحقيقية ، لكنني حافظت على هدوثي : فلدينا الليل كله لنفهم . وبعد لحظة امسك توم عن الحديث فنظرت إليه بطرف عيني . رأيت أنه بات داكن اللون ، هو أيضا ، وأن ملامحة تدل على البؤس ، وقلت في نفسي : « ها هي البوادر » كان الوقت ليلا الى حد على البؤس ، وقلت في نفسي : « ها هي البوادر » كان الوقت ليلا الى حد ما ، والضوء الباهت يدخل من خلال الثغرات وكومة الفحم ، محدث المطخة كبيرة تحت الساء . من ثقب السقف بت أرى إحدى النجوم: سيكون الليل ضافياً بارداً .

وفتج الباب ليدخل حارسان . كان يتبعها رجل أشقر يرتدي بزة رسمية بلجيكية . حيّانا ثم قال : « أنا طبيب . ولدي الأذن بمؤازرتكم في هــذه الظروف العصيبة ».

كان صوته مميزاً يروق للسامع . وقلت له : ﴿ مَا جَنَّتَ تَفْعَلُهُ هَنَا ؟ ﴾

- أضع نفسي تحت تصرفه . سأبذل قصارى جهدي حتى لا تكوف هذه الشاعات القلتلة شديدة الثقل .
- لماذا أتيت إلينا ? فهنـاك أشخاص آخرون ، يضيق بهم المستشفى . فأجاب بهيئة مبهمة :
- لقد أرسلوني الى هنا . وأضاف : « آه ! كان بودكم أن تدخنوا آليس.
   كذلك .لدي سجائر وسيكار أيضاً ».
- قدم لنا سجائر انكليزية لكننا رفضنا . نظرت في عينيه فبدا منزعجًا .

وقلت له :

 انت لا تأتي الى هنا للمسايرة . فأنا أعرفك . لقد شاهدتك مع الفاشيين يقي باحة الثكنة ، في اليوم الذي أوقفت فيه ».

كنت أهم بالمتابعة ، ولكن شيئًا ما أتاني فجأة فباغتني : إن وجود هذا الطبيب لم يعد يهمني . عادة ، عندما أكون تجاه رجل لا أتركه ابدًا . ومع ذلك فإن الرغبة في الكلام ذهبت مني . فهززت كتفي وحوّلت عيني .بعد ذلك بقليل ، نهضت رأسي : كان يراقبني مراقبة الفضولي . كان الحراس قد جلسوا فوق أحد فرش القش . بادرو الطويل الناحل كان يدير ابهاميد ، والآخر يهز رأسه من وقت لآخر حتى لا ينام .

قال بادرو فجأة للطبيب: « هل تريد ضوءً » . فأوما الآخر برأسه أن « نعم » : أظن انه لم يكن أذكى من قطعة الحطب ، لكنه لم يكن خبيثا بلا ريب . والناظر إلى عينيه الزرقاوين الباردتين يرى أنه كان يخطىء لضعف خياله . وخرج بادرو وعاد حاملاً سراجاً على النفط وضعه على طرف المقعد . كان السراج لا يضيء كثيراً ، ولكنه أفضل من لا شيء : فقد تركونا البارحة في الظلام . نظرت لبرهة غير قصيرة الى دائرة النور التي رسمها السراج في السقف . كنت مشدوها . ومن ثم ، استيقظت بغتة ، فامحت دائرة النور وأحسست بأني منسحق تحت عبء ثقيل . لم تكن تلك فكرة الموت أو الخوف : بل كان ذلك مبهما . كان خداي يحرقانني كا كنت أشعر بألم في جمجمتي .

نبهت نفسي وتطلعت الى صاحبي . كان توم قد أغرق رأسه بين يديه ، فلم أكن أرى سوى رقبته السمينة البيضاء . والصغير جوان كان أكثرنا بعداً عن طوره ، كان فمه مفتوحاً ومنخراه يرتجفان . اقترب الطبيب منه ووضع يده فوق كنفه وكأنه يريد أن يواسيه . لكن عينيه ظلتا مثلجتين . ثم شاهدت يد البلجيكي تنزل على طول ذراع جوان حتى القبضة . وجوان يسمــــ له

جذلك غير آبه . وأخذ البلجيكي يده بين أصابعه الثلاث ، بأسارير منبسطة ، وفي نفس الوقت تراجع قليلا الى الوراء لي يدير لي ظهره . غير اني انحنيت نحو الوراء فشاهدته يخرج ساعته وينظر إليها لحظة بدون أن يبترك يد الصغير . وما هي إلا هنيهة حتى ترك اليد الجامدة وذهب الى الجدار يستند إليه ، ثم أخذ دفتراً صغيراً من جيبه ، وكأنه تذكر فجأة بأن عليه أن يراقب ، وكتب عليه عدة اسطر . وقلت في نفسي : « لن يأتي هذا القذر ليجس نبضي ، فسأضربه بقبضة يدي على أم وجهه ».

كان يبدو عليه أنه بارد الجسم ، فقد كان بنفسجي اللون . فأجبته :

« أنا لا أشعر بالبرد »

ولم ينفك عن النظر الي ، بعين قاسية . فجأة فهمت ورفعت يدي الى وجهي : كنت مبتلاً بالعرق . في ذلك القبو ، وفي خضم الشتاء ، وفي مجاري الهواء ، كان العرق يتصبب مني . ومررت بأصابعي على شعري الذي يبس من العرق . ورأيت في نفس الوقت أن قميصي مبللة لاصقة بجسدي : كان العرق يتصبب مني منذ ساعة على الأقل ولم أحس بشيء . ولكن همذا البلجيكي لم يتغافل عن هذا : فقد رأى القطرات تتدحرج على خدي وفكر : انها عوارض شبه مرضية للخوف . كان يحس أنه طبيعي وبكل فخر لأنه كان يشعر بالبرد . أردت أن أقوم مجركة بسيطة حتى اسمى خجلي وغضبي . وسقطت على المقعد غبر آبه .

اكتفيت بفرك عنقي بمنديكي ، لاني الآن بت أشعر بالعرق المتصبب من

شعري على رقبتي وكان كريها وفجأة عدلت عن فرك رقبتي ، كان ذلك بغير جدوى : وكان منديلي قد أصبح برسم التمزيق ، والعرق لا يزال يتصبب . كنت أعرق في مؤخرتي أيضاً كما كان سروالي المبلل لاصقاً بالمقعد .

وتكلم جوان الصغير فجأة :

- هل انت طبيب ? فقال البلجيكي : نعم .

– هل نتألم ... لوقت طويل ?

فقال البلجيكي بصوت أبوي :

- أوه ! متى ...؟ كلا بل إن الأمر ينتهي بسرعة .

كان يبدو عليه أنه يشدد من عزيمة مريض يدفع الثمن .

ولكن أنا ... قيل لي ... أنهم يعمدون في أكثر الاحيان الى.
 رشقتين .

فقال البلجيكي وهو يحرك رأسه : في بعض الأحيان قد لا تصيب الرشقة الاولى أياً من الاعضاء الحموية .

عندها من الواجب إعادة تعبئة البنادق والتصويب من جديد!

– هذا يستمر وقتاً طويلاً!

كان يخاف أن يتألم خوفاً هائلاً ، ولم يكن يفكر إلا بهذا : وهذا بنسبة عمره على كل حال . أما أنا فلم أعد أفكر بذلك كثيراً ولم يكن الخوف من العذاب ما كان يجعل العرق يتصبب منى .

 الساء رائعة ، لم يكن أي ضوء يتسرب الى هـذه الزاوية المعتمة ، وليس على إلا أن أرفع رأسي حتى أشاهد الدب الاكبر. ولكنه ليس كا في السابق: ليلة أول أمس ، في سجن الأبرشية ، كان بإمكاني أن أشاهد قطعة من السهاء كبيرة ، وكل ساعة من النهـار كانت تبعث في نفسي ذكرى مختلفة . وفي الصباح حين كانت الساء زرقاء حـادة وخفيفة ، كنت أفكر بالمسابح على ضفاف الاطلسي . في الظهر أرى الشمس وأتذكر ذلك البار في سفيل، حيث كنت أشرب النبيذ الاسباني وانا آكل السمك والزيتون . وبعد الظهر أصبح في الظل ، أفكر بذلك الظل العميق الذي يمتد على نصف مساحة الحلبات بينا كان نصفها الثاني يسطع تحت الشمس : كان عسيراً حقاً أن نبصر الارض هكذا تنمكس في الساء . لكنه أصبح بإمكاني الآن أن اتطلع في الهواء ما شئت ، فلم تعد الساء توحي لي بشيء. كنت أفضل هذا . وعدت لأجلس بجوار توم . ومر"ت فترة طويلة .

بدأ توم حديثه بصوت خافت . كان عليه دائمًا أن يتكلم ، فبدون هذا لم يكن يستطيع أن يعرف نفسه من خلال أفكاره . أظن انه كان يوجه كلامه الي ولكنه لم يكن يتطلع نحوي . فقد كان يخشى بلا ريب أن يراني كا كنت ، داكن اللون يتصبب مني العرق : كنا أشبه بالمرايا أو أسوأ ، بالنسبة لبعضنا البعض . كان يتطلع الى البلجيكي ، الحي . وكان يقول له :

« هل تفهم ، انت ? أنا لا أفهم ».

بدأت أنا ايضاً بالحديث بصوت خافت . كنت أتطلع الى البلجيكي. « ماذا ، ما هنالك ?

- سيحصل لنا شيء لا أستطيع أن أفهمه » .

كانت هناك رائحة غريبة حول توم . فقد بدا لي اني أكثر احساساً للراثحة من ذي قبل .

## وهمهمت متضاحكاً :

« ستفهم في الحال . فقال بوجه عنيد : ليس الأمر واضحاً . أود أن تكون لي الشجاعة ، ولكن علي أن أفهم على الاقل ... إصغ ، سيقتادوننا الى الباحة . وسيصطف الأشخاص بمواجهتنا . كم سيكون عددهم ?

- لا أعرف . خمسة أو ثمانية . ليس أكثر .

- حسناً . سيكونون ثمانية . سنصيح فيهم : « صوبوا على الهـــدف » . وسأرى البنادق الثماني مصوبة الي . أفكر بأني سأدخل في الجدار ، سأدفع الجدار بكل قواي ، والجدار يقاوم ، كا هي الحال في الــكابوس . كل هــذا بامكاني أن أتصوره . فقلت له :

- حسناً! فأنا اتصوره أيضاً . فأضاف بخبث :

- سيؤدي الى عذاب الكلاب هل تدري انهم يصوبون على العينين والفم لحكي يشوهوا الصورة . اني اشعر بالجراح منذ الآن ؛ فمنذ ساعة بدأت أشعر بآلام في الرأس والعنق . ليست آلاماً حقيقية ؛ بل أسوأ هي الآلام التي سأحسها غداً صباحاً . ولكن ماذا بعدها ? »

كنت افهم تماماً ما يعنيه ، ولكني لم أرغب في أن افصح عن ذلك . أما الآلام ، فأنا ايضاً كنت احملها في جسدي ، كمجموعة من ندوب الجراح. لم أشأ أن انثني فكنت مثله ، لا اعير ذلك أهمية . وقلت بقساوة . «بعدها» ستأكل السلطة » . بدأ يتحدث الى نفسه : بدون أن يترك البلجيكي بعينيه .

ولم يبد على هذا الأخير أنه كان يصغي . كنت أعرف السبب الذي جاء من أجله . وما كنا نفكر به لم يكن يهمه . لقد أتى ليشاهد أجسامنا ، تلك الأجسام التي تنازع وهي حية . قال توم . كا لو في الكابوس نود أن نفكر بشيء ، فنعتقد طيلة الوقت أننا فيه ، وبأننا سنفهمه ومن ثم نراه ينزلق ، ويفر ويسقط من جديد . قلت في نفسي : وبعدئذ، لا يبقى شيء . ولكنني

لا أفهم ما يعني ذلك . هناك فترات أتوصل فيها لذلك تقريباً ... ثم يسقط من جديد ، وأعود لأفكر بالآلام والرصاص والمفرقعات . أنا مادي ، أقسم لك بذلك . فلن أصبح بجنوناً . لكن أمراً ما ليس على ما يرام . اني أرى جثني : ليس هذا شاقاً ولكني أنا الذي أراها ، بأم عيني . علي أن اتوصل لأفكر . . لأفكر بأني لن أرى شيئاً ، ولن اسمع شيئاً وان العالم سيستمر بالنسبة للآخرين . نحن لم نوجد لنفكر هكذا يا بابلو . بامكانك ان تصدقني : فقد حصل لي أن سهرت الليل بطوله وأنا انتظر شيئاً . ولكن هذا الشيء ، ليس شبيها لذاك : إنه يباغتنا ، يا بابلو ، ولن نكون قد أتمنا الاستعداد لمواجهته . وقلت له : هل تريد أن أستدعي لك معرقاً ؟ »

لم يجب بشيء . كنت قد لاحظت انه كان يتوق الى النبوة وان يناديني بابلو متكلماً بصوت نقي . لم أكن أحب هذا كثيراً . ولكن يبدو ان جميع الارلنديين على هذه الحال . كان يتهيأ لي أن رائحة البول تتصاعد منه . في الواقع لم أكن أحب توم كثيراً ولم أكن أدري لماذا . وبججة أننا سنموت معاكان علي أن أزيد تلك المحبة . هناك أشخاص تختلف معهم الحال . مع رامون غري مثلاً . ولكنني كنت أجد نفسي وحيداً بين توم وجوان . غير اني كنت أداداد عاطفة لو كان الأمر مع رامون .

لكنني كنت قاسياً بصورة رهيبة في تلـك الفترة ، كما كنت أرغب بالبقاء كذلك .

وتابع مضغ كلماته ، بنوع من الارتياح . أكيد انه كان يتحدث ليمنع نفسه عن التفكير . كانت رائحة البول تفوح منه بشدة كالعجزة المرضى بالبروستات . وكنت من رأيه بالطبع ، فكل ما قاله كان بامكاني ان أقوله : فليس طبيعيا ان يموت الانسان . ومذ بدأت استعد الموت ، لم يعد أي شيء يبدو لي طبيعيا ، لا هذه الكومة من الفحم المسحوق ، ولا المقعد ، ولا فم بادرو القذر . غير انه لم يكن يعجبني ان أفكر بما يفكر به توم . وكنت

أعلم حق العلم اننا ، طيلة الليل وبفارق دقائق خمس فقط ، كنا نتابع التفكير بالأشياء ذاتها ، وفي نفس الوقت أيضاً كان العرق يتصبب منا معا أو أننا نرتجف معا . نظرت اليه جانبيا ولأول مرة بدا لي غريبا : كان يحمل موقه في وجهه . لقد طعنت بكبريائي : أربع وعشرون ساعة عشتها بجوار توم ، كنت أصغي اليه ، احدثه ، وأعرف أن ما من شيء مشترك فيا بيننا . أما الآن فنتشابه كالأخوين التوأمين ، لجرد أننا سنلاقي حتفنا معا . أمسكني توم بيدي دون أن ينظر الي :

« بابلو ، اني اتساءل ... أتساءل اذا كنا ننعدم حقا » .

أفلت يدى وقلت له :

د انظر بین رجلیك أیها القذر » .

- انت تبول في سروالك . فقال غاضاً :

- ليس هذا صحيحاً ، أنا لا أبول ولا أشم شيئاً .

كان البلجيكي قد اقترب . وسأل برجاء مصطنع :

ه هل تشعر بالألم ؟»

لم يجبه توم . ونظر البلجيكي الى البركة بدون أن يقول شيئًا . وقال توم بلهجة جسورة : « لا أعرف ما هذا ، لكني لست خائفًا . أقسم لك بأني لست خائفًا ».

لم يقل البلجيكي شيئًا . فنهض توم وذهب ليبول في الزاوية . وعاد وهو يزرر فتحة سرواله ، وجلس بدون أن ينبس بكلمة . كان البلجيكي يسجـــل ملاحظاتــه .

كنا ننظر اليه نحن الثلاثة لأنه حي ". كانت له حركات كحركات الحي "، وهموم الحي ". كان جسمه طيماً حسن وهموم الحي ". كان يرتجف في ذلك القبو، كما يرتجف الحي ". كان جسمه طيماً حسن التغذية . أما نحن فلم نعد نحس أجسامنا – وليس كما يحس هو على كل حال. كنت أرغب في أن أتحسس سروالي بين فخذي ، ولكني لم أتجراً . فانظر الى البلجيكي الواقف على رجليه بشكل قوس ، وهو يسيطر على عضلاته – كما ان البلجيكي الواقف على رجليه بشكل قوس ، وهو يسيطر على عضلاته – كما ان المكانه التفكير بغده . كنا هناك ، ثلاثة ظلال بغير دم ، ننظر اليه فنمتص حياته كالأفاعي .

وأخيراً اقترب من جوان الصغير . هل أراد أن يتحسس رقبته لسبب يتعلق بمهنته أو أن ذلك كان بدافع الاحسان ? فاذا فعل هذا بدافع الاحسان فقد كانت المرة الوحيدة التي قدم فيها إحساناً طيلة تلك الليلة . لقد دغدغ مجمعة جوان الصغير وعنقه . وتركه الصغير يفعل ذلك ، بدون ان يتركه بناظريه ، وفجأة أمسكه بيده ونظر اليه بوجه مضحك . كان يأخذ يد البلجيكي بكلتا يديه ، ولم يكن في ذينك الملقطين الداكني اللون أي شيء طريف وهما يمسكان تلك اليد السمينة الموردة ، كنت اشك كثيراً بما سيحصل وكذلك كان توم: لكن البلجيكي لم يكن يرى سوى النار ، وكان يبتسم الجراء الى فهه وأراد ان يعضها . فأفلت البلجيكي يده وتراجع حتى الجدار وهو يهتز يمنة ويسرة . ونظر الينا للحظة جلى شديد ، كان عليه ان يفهم فجأة بأننا لسنا رجالاً مثله . أخذت بالضحك ، وارتعد أحد الحراس . والآخر الذي نام بدا جاحظ العينين لا يظهر منها سوى البياض .

كنت أحسني منهكا ومتوتر الأعصاب معاً . لم أكن أود ان افكر بما سيحصل عند الفجر، أي بالموت . إذ لم أفقه شيئًا من ذلك ، ولم أكن اصادف سوى كلمات أو فراغ . ولكن ما ان أحاول التفكير بشيء آخر حتى كنت أرى فوهات البنادق مصوبة الي . لقد عشت لحظة إعدامي نحو عشرين مرة

متتالية: اضطررت أن أنام دقيقة . كانوا يجرونني نحو الحائط ، فأتخبط . واطلب اليهم المغفرة . واستيقظت مذعوراً ونظرت الى البلجيكي : خشيتان . أكون قد صرخت في نومي . لكنه كان يمسح شاربيه ؛ فلم يلاحظ شيئاً . لو شئت ، أظن انه كان بامكاني أن انام برهة : كنت مستيقظاً منذ ثمان وأربعين ساعة ، وقد تملكني الاعياء . لكنه لم يكن بودي ان افقد ساعتين من ساعات الحياة : سيأتون لايقاظي عند الفجر ، وسأتبعهم مخبولاً من النعاس فأموت بدون ان أطلق زفرة ؛ لم اكن أرغب في ذلك ، لا أريد ان أموت كحيوان ، أريد ان افهم .

ثم اني كنت أخشى أن أرى الكوابيس . نهضت ، وتمشيت طولاً وعرضاً وحتى أبدل افكاري بدأت افكر بحياتي السابقة . وعاودتني زحمة من الله كريات ، من هنا وهناك ، منها الجميلة ومنها الرديئة – أو انسني كنت اسميها هكذا على الأقل . كانت هناك وجوه وقصص . رأيت وجه مصارع صغير قتل على قرني الثور في فالنسيا إبان المهرجان ، وكذلك وجه أحمد أعمامي ، ووجه رامون غري . وتذكرت قصصاً عديدة : كيف أني بقيت عاطلاً عن العمل ثلاثة اشهر سنة ١٩٢٦ ، وكيف كدت أن أموت من الجوع وتذكرت ليلة أمضيتها فوق مقعد في غرناطة : ولم أكن قد تناولت الطعام منذ ثلاثة أيام ، كنت مسعوراً ، ولم أرغب في الموت . أضحكني ذلك . فبأية همة كنت أركض وراء السعادة ، وراء النساء، وراء الحرية . ولماذا? أردت أن احرر اسبانيا ، كنت معجباً به بي مارغال ، فالتحقت بالحركة الفوضوية ، وتسكلمت في الاجتاعات العامة : كنت آخذ كل شيء على محمل الجد ، وكأنني كنت خالداً .

في تلك اللحظة خلت أن مجمل حياتي أمام عيني وفكرت :

« إنها كذبة مقدسة » . ولم تكن بذات قيمة لأنها انتهت . تساءلت كيف كنت استطيع أن اتنزه وأن أهذر مع النساء : لو كنت أعلم اني

سأموت هكذا لما حركت اصغر اصابعي اطلاقا. كانت حياتي أمامي ، مغلقة ، مطبقة ، كالحقيبة ، ومع ذلك فان كل ما في داخلها لم يكن منتهيا . وحاولت ، للحظة ، أن أعطي فيها حكما . وددت أن أقول لنفسي : انها حياة جميلة . ولكنه ليس بالامكان اعطاء حكم عليها ، فقد كانت رسما . كا امضيت وقتي باستخلاص المراحل في سبيل الأبدية ، ولم أفهم شيئا . ولم أكن آسف على شيء : كانت هناك عدة أشياء يكن أن آسف عليها ، كطعم النبيذ الاسباني او الحمامات التي كنت اخذها في الصيف على خليج صغير قرب قادس . ولكن الموت أفسد كل شيء . وفجأة ، اتت البلجيكي فكرة رائعة فقال لنا :

« أيها الأصدقاء ، بامكاني أن اتكلف – إذا وافقت الادارة العسكرية – بأن احمل منكم كلمة ، أو ذكرى الى من يحبونكم ... »

فهمهم توم :

« ليس لدي اي انسان ».

ولم اجب بشيء . وانتظر توم لحظة ، ثم تطلع الي بفضول : ألن توصي. شدئًا لكونشا ?

*-* کلا .

كنت أمقت هذه اللياقة الرقيقة ؟ لكنها غلطي ، فقد تحدثت عن كونشا في الليلة السابقة ، وكان علي ان اضبط نفسي . كنت معها منذ سنة . وفي العشية ايضا ، وددت قطع ذراعي بالفأس حتى أراها خس دقائق . لهذا تكلمت عنها ، كان ذلك رغما عني . واليوم لم أعد أرغب برؤيتها ثانية ، وليس عندي شيء أقوله لها . لم اكن أود حتى ان اضمها الى صدري ؟ كنت أمقت جسدي الذي اصبح داكن اللون يتصبب منه العرق – ولم اكن متأكداً إذا كنت امقت جسمها ايضاً . ستبكي كونشا عندما تعلم بخبر موتي ، ستظل إذا كنت امقت جسمها ايضاً . ستبكي كونشا عندما تعلم بخبر موتي ، ستظل

شهوراً ، غير راغبة بالحياة . ولكن ، مع ذلك ، فأنا الذي اموت . فكرت بعينيها الجيلتين العذبتين . عندما كانت تنظر الي ، ينتقل شيء منها الي . . ولكني فكرت ان الأمر قد انتهى ؛ فاذا تطلعت الي في الوقت الحاضر سيظل نظرها في عينيها ولن يصل إلي . كنت وحيداً .

وتوم كذلك كان وحيداً ، ولكن ليس بنفس الطريقة . اذ جلس منفرج الرجلين واخذ ينظر الى المقعد بنوع من الابتسام ، كانت تبدو عليه الدهشة . وقرب يده ولامس الخشب بجذر ، وكأنه يخشى ان يكسر شيئا ما ، ثم سحب يده بجدة وارتجف . ما تسليت بالمقعد لو كنت انا توم . كان ذلك نوعاً من التمثيليات الارلندية ، ولكني كنت ارى ان للاشياء شكلاً مضحكاً : فقد كانت اكثر اختفاء واقل وزناً من المعتاد . اذ كان يكفي ان انظر الى المقعد ، والسراج ، وكومسة الفحم المسحوق ، حتى اشعر بأني سأموت . بالطبع ، لم يكن باستطاعتي ان افكر بموتي بصفاء ، لكني كنت اراه اينا كان ، على الأشياء ، في الشكل الذي تراجعت به الأشياء ووقفت بعيدة ، بتحفظ كأشخاص يتكلمون بصوت خافت قرب فراش انسان يموت ، كان موته ، ذاك الذي تحسسه توم على المقعد .

في الحال الذي كنت فيه ، لو جاء من يعلن في ان بامكاني العودة بهدوء الى بيتي ، وان حياتي سيتم انقاذها : لظللت على برودي : فعدة ساعات او عدة سنين من الانتظار كلها سواء ، عندما يتبدد وهم الخلود. لم اعد اصر على شيء ، فقد بت هادئاً . لكن هدوئي كان رهيباً -بسبب جسدي : جسدي ، الذي كنت انظر بعينيه ، واسمع بأذنيه ، ولكنه ليس انا . كان يتصبب منه العرق ويرتجف وحده ، ولم اعد اتعرف عليه . كنت ملزماً بأن ألمسه او ان انظر اليه لأرى كيف اصبح ، كما لو انه اضحى جسم انسان آخر . لفترات ، كنت لا ازال اشعر به ، احس بالمنزلقات ، وبأنواع التدحرج كما لو كنا في طائرة تائهة او انني احس خفقان قلبي . ولكن هدذا لم يكن ليطمئنني ؛

فكل ما كان يأتي من جسدي كانت له هيئة قذرة معوجة . معظم الوقت ، كان يسكت ، ويظل ابكم ، ولم اعد احس بسوى نوع من الجاذبية ، والوجود المدنس قبالتي . كان يتهيأ لي اني مرتبط بموت بطيء . كنت اتحسس سروالي لحظة واحس بأنه مبلـ ولم اكن اعرف اذا كان مبلـ من العرق أو البول ، غير انى ذهبت لأبول على كومة الفحم ، احتياطاً .

اخرج البلجيكي ساعته ونظر اليها . وقال :

« انها الثالثة والنصف » .

يا له من قدر . لقد فعل هذا عمداً .

قفز توم عن الأرض : لم نكن قد عرفنا بعد ان الوقت يمر والليل يحيط بنا ككتلة مقسمة ليس لها شكل معين ، ولم أعد اتذكر حتى انه ابتدأ .

اخذ جوان الصغير بالصراخ . كان يتضوّر ألماً ، ويتوسل :

« لا أريد ان اموت ، لا اريد ان أموت » .

وركض عبر القبو رافعاً ذراعيه في الهواء ، ثم تهالك على فراش من القش وانتحب . كان توم ينظر اليه بعينين كثيبتين ولم تعد به رغبة لمؤاساته . ولم يعد هذا ضروريا ، اذ كان الصغير يحدث ضجيجاً أكثر منا ، ولكن اصابته كانت أخف ؛ كان بمثابة مريض يدافع عن بؤسه بالحمى ، فالحمى اذا زالت ، تصمح الأمور اشد خطورة .

كان يبكي ، وكنت أعرف تماماً انه يشفق على نفسه ، ولم يكن يفكر بالموت . للحظة واحدة ، للحظة واحدة اعتراني شعور بالبكاء انا ايضاً ، بالبكاء رفقاً بنفسي . ولكن العكس هو الذي جرى ؛ ألقيت نظرة على الصغير ، فرأيت كنفيه الهزيلتين الباكيتين واحسست بعدم انسانيتي ؛ لم يكن بوسعي ان اشفق على نفسي وعلى الآخرين . وقلت في نفسي : « أود ان الموت حقاً . »

كان توم قد نهض ، ووقف تحت الفوهة المستديرة بالضبط وأخذ يتربص. طلوع النهار . وانا كنت مصدوماً ، وددت ان اموت حقاً ، ولم افكر بغير ذلك . ولكن ، مذ انبأنا الطبيب عن الوقت ، بدأت أحس به ينقضي " بل يسيل قطرة فقطرة .

كان الوقت لا بزال ظلاماً عندما سمعت صوت نوم :

- هل تسمعهم.
  - نعم ،
- كان الرجال يمشون في الباحة .
- ما الذي جاء بهم ? قليس بامكانهم ان يطلقوا النار في الظلام .
  - وما هي الا دقائق حتى لم نعد نسمع شيئًا . فقلت لتوم :
    - د ها هو النهار ، .

استىقظ بدرو متثائباً وجاء ليطفىءالسراج . وقال لرفيقه :

« يا له من صقيع » .

كان القبوقد أصبح داكناً تماماً . وسمعنا عيارات نارية من بعيد . فقلت التوم : ( هـا هي الأمور تبدأ ، يودون ان يقوموا بالواجب في الباحة الخلفة » .

طلب توم من الطبيب ان يعطيه سيجارة . انا لم اكن ارغب بالتدخين . لا أريد لا سيكارة ولا كحولا . ابتداء من هـذه اللحظة ، لم يكفوا عن اطلاق النار .

فقال توم :

« هل تری ? »

كان يود ان يضيف شيئًا ولكنه سكت ، ونظر الى الباب . فتح الباب ،-

ودخل ملازم مع اربعة جنود . فوقعت السيكارة من يد توم .

« ستينبوك ? » .

لم يجب توم . فبدرو هو الذي دل عليه .

- جوان مربال ?

- هذا الذي يفترش القش . فقال الملازم :

« انهض » .

لم يتحرك جوان . فأخذه جنديان من تحت ابطيه وأوقفاه . ولكن ما ان تركاه حتى سقط أرضا .

وتردد الجنود . وقال الملازم :

« ليس هو الوحيد الذي يرى نفسه في حالة سيئة ، عليكما ان تحملاه انتما الاثنين . وسنتدر الأمر هناك ».

واستدار الى توم:

« هما ، تعال » .

وخرج توم بين جنديين . وكان يتبعه جنديان آخران ، محملان الصغير من تحت إبطيه وعرقوبيه . لم يكن مغشيًا عليه، فعيناه جاحظتان ، والدموع تسيل على خديه . ولما هممت بالخروج اوقفنى الملازم :

- انت إباتا ال

– نعم .

ستنتظر هنا ؛ فسىأتون لاخذك في الحال .

وخرجوا . خرج البلجيكي والسجانان ايضاً ، وبقيت وحدي . لم اكن أفهم ما يجري لي ، ولكني وددت ان ينتهي ذلك بسرعة ، وسمعت الطلقات على فترات شبه منتظمـــة . وكنت ارتعش لسباع كل منها . كنت اود ان

وما هي الا ساعة ، حتى أنوا ليأخذوني ،واقتادوني الى الطابق الأول ، الى حجرة صغيرة تفوح منها رائحة السيجار ، ذات حرارة خانقة . كان فيها ضابطان يدخنان وهما جالسان على كنبات ، كما يضع كل منهما على ركبتيك اوراقاً .

- اسمك اباتا؟
  - نعم .
- ــ این رامون غری ?
  - لا أعرف .

الذي كان يستجوبني قصير ضخم . كانت عيناه القاسيتان تبدوان من خلف نظارته . وقال لى :

اقترب

واقتربت . فنهض وامسكني بكتفي وهو ينظر الي بوجه من يريد قذفي الى باطن الأرض . في نفس الوقت الذي كان فيه يضغط على عضلات ذراعي بكل قواه . لم يكن ذلك بغية ايذائي ، بل انها اللعبة اللبقة .

كان يبغي السيطرة على . وارتأى ايضاً ان ينفث لهائه العفن في وجهي . بقينا لحظة واحدة على هذه الحال ، كان هذا اقرب الى اضحاكي . اذكان يلزم اكثر من ذلك لاخافة رجل على وشك الموت : لم تنجح لعبته . فدفعني بعنف ثم عاد الى الجلوس وقال :

« انها حياتك مقابل حياته . نحن سننقذ حياتك اذا قلت لنا أن هو » .

ان هذين الرجلين المزدانين بسياطها واحذيتها الطويلة الساق ، هما كذلك

من الرجال الذين سيموتون ، بعد موتي بقليل ، ولكن ليس ابعد من هــــذا كانا منهمكين بالبحث عن اوراقها ، يركضان وراء رجال آخرين بغية الالقاء بهم في السجن او حذفهم من الوجود . كانت لهما آراء حول مستقبل اسبانية وحول مواضيع اخرى . كانت نشاطاتها الضئيلة تبدو لي ناكية غليظة : لم. يكن بوسعي ان اضع نفسي في مكانها إذ تهيأ لي انها مجنونان .

كان الصغير الغليظ ينظر الى بامعان ، وهو يضرب بالسوط على جزمته .. كل حركاته تدل بدقة على ان له مشنة حيوان هائج مفترس .

- اذاً ? فهمت ? فأجبت :
- أنا لا اعرف اين غري . كنت اظن انه في مدريد .

ورفع الضابط الثاني يده بوقاحة . هـــذه الوقاحة كانت محسوبة بدقة اليضاً . كنت أشهد مناوراتهم الصغيرة ، مندهشاً من وجود رجـال يتسلون . هذى الأمور . فقال بتؤدة :

لديك ربع ساعة لتفكر . قده الى غرفة الغسيل ، وستعيده بعد . ربع ساعة . فاذا أصر على الرفض سننفذ به الحكم في هذا المكان .

كانوا يعرفون ما يريدونه لقد امضيت ليلي كله بالانتظار ؛ وبعد هذا ، حملوني على الانتظار ساعة في القبو ، بينا كانوا يعدمون توم وجوان والآن ها هم يحتجزونني في غرفة الغسيل . لا بد انهم أعدوا ضربتهم منذ البارحة . قالوا في نفسهم ان الاعصاب تتلف مع الوقت وتأملوا في ان يروني هكذا .

كانوا يخطئون كل الخطأ . ففي غرفة الغسيل جلست على طاولة ، لاني . كنت لا أزال احس بضعفي وبدأت افكر ، ولكن ليس باقتراحهم . بالطبع كنت أعلم اين كان غري ! كان مختبئاً في بيت ابناء عمه ، على بعد أربعة كيلومترات عن المدينة . وكنت اعرف كذلك اني لن اكشف عن مكان . وجوده الا اذا عذبوني ( ولم يبد عليهم انهم فكروا بذلك ) كل ذلك كان . معداً تمام الاعداد النهائي ، فلن يهمني ابداً . بيد اني وددت لو ادرك اسباب سلوكي . كنت أوثر ان اموت على ان اسلم غري . لماذا ? لم اعد احب رامون غري . وصداقتي معه تلاشت قبل الفجر ، مع حبي لكونشا ، مع رغبتي في الحياة . كنت لا أزال اقدره بلا شك ، كان رجلا قاسياً . ولكن ليس لهذا السبب قبلت بالموت مكانه ، فلم يعد لحياته قيمة تفوق قيمة حياتي ، لم يعد لأية حياة قيمة . سيلصقون الانسان بالجدار وسيطلقون الرصاص عليه حتى الموت ، ما هم لو كنت انا او غري او اي شخص آخر ، كنت اعلم انه اكثر فيائدة مني لقضية اسبانية غير اني كنت اسخر من اسبانية والفوضى ، لم يعد فيائدة مني لقضية اسبانية غير اني كنت اسخر من اسبانية والفوضى ، لم يعد بتسليم غري ورفضت الاقدام على ذلك . رأيت هذا مضحكاً : إذ كان عناداً وفكرت :

« هل على المرء ان يكون عنيداً » .

و اعتراني نوع من السعادة غريب .

وجاؤوا يستدعونني أمام الضابطين .فخرج جرد من تحت ارجلنا فسلّاني قلملًا . واتجهت نحو احد رجال الكتائب وقلت له :

« مل رأيت الجرذ ? »

ولم يجب . كان مكفهر الوجه ، مقتنعاً بجديته . اسا انا فكنت ارغب بالضحك ولكني كنت اضغط على نفسي لاني خفت إن بدأت ان افقد القدرة على التوقف . كان لرجل الكتيبة شاربان ، فأضفت قائلًا له :

« عليك أن تحلق شاربيك أيها الغبي » .

كنت ارى ان اطـلاق الشعر ليغزو الوجه اثناء الحياة ، من الأمـور الغريبة . فرفسني برجله بغير اقتناع ، فسكت.

فقال الضابط الضخم:

## - حسناً ، هل فكرت ?

نظرت اليهما بفضول كما لو انني انظر الى حشرات من نوع نادر جداً . وقلت لهما :

« انا اعرف اين هو . فهو مختبىء في المقبرة ، في قبــو صغير او في كوخ الحفارين » .

فقفزا على ارجلهما .

« هيا . اطلب خمسة عشر رجلاً من الملازم لوبيز . وقال لي الضابط القصير الضخم : وانت لو قلت الحقيقة ، فليس عندي الا قول واحد . ولكن ستدفع الثمن غالماً لو كنت تكذب علمنا » .

ومضوا محدثين ضجة قوية ، بينا انتظرت بسرور تحت رقابة رجال الكتائب . كنت اضحك من وقت لآخر من الوجه الذي سيقابلونني به . شعرت بنفسي مغفلا وخبيثا . تخيلتهم رافعين حجارة القبر ، فاتحين أبواب الأقبية واحداً واحداً . وقتلت الموقف كما لو كان شخصاً آخر : هذا السجين الذي يصر على عمل البطولة ، هؤلاء ، هؤلاء الكتائبيون الوقورون بشواربهم ، واولئك الرجال ببزاتهم الرسمية يتراكضون بين القبور . كان ذلك في منتهى الطرافة .

وما هي الا نصف ساعة حتى عاد القصير الضخم وحده . وخلت انه جاء يعطى امر القضاء على . اما الباقون فظلوا في المقابر .

ونظر الى الضابط. وقد اختفت عن وجهه مسحة الارتباك وقال: « اقتادوه الى الباحة مع الآخرين . ففي نهايية العمليات العسكرية ، ستنت المحكمة العادية بمصبره » .

۳.

- وخلت اننی لم افهم ، فسألته :
- اذاً سوف لن... لن يرموني بالرصاص ?...
- ليس الآن على كل حال . وبعده ، لا يعود الأمر متعلقاً بي .
  - لم أفهم ابداً . وقلت له :
    - « ولكن لماذا ؟ »

فهز كتفيه بدون ان يجيب ، واقتادني الجنود . وفي الباحة الكبيرة كانه هناك مئات السجناء من نساء وأولاد وبعض الشيوخ . وبدأت أدور حول المرجة الرئيسية ، لقد اصبحت معتوها . عند الظهر ، قدموا لنا الطمام في المطعم . واستجوبني شخصان او ثلاثة . كان علي أن اعرفهم ، غيير اني لم اجبهم ؛ فلم أكن اعرف ابن انا .

عند المساء ، القوا في الباحة نحو اثني عشر سجيناً جديداً . فتعرفت على . غارسيا ، الخباز . فقال لى :

- لقد حكموا علي بالإعـــدام ، ثم غيروا فكرتهم . ولا أدري لماذا .. فقال غارسا :

- لقد أوقفوني في الساعة الثانية .
  - ــ لاذا ؟
- غارسيا لم يكن يعمل بالسياسة . فقال :
- لا أدري . انهم يوقفون جميع من لا يفكرون على شاكلتهم .
  - وخفض صوته :
  - < لقد قتلوا غري ».

- وبدأت أرتجف .
  - متى ?
- هذا الصباح. لو تدري ما فعل المغفل. لقد غادر بيت ابناء عمسه يوم الثلاثاء ، لأنه صدر عنهم كلام. ولم يكن يفتقر لأناس يأوونه ولكنه لم يعد يريد إحسانا منأحد. وقال: «كنت سأختبىء عند إبيانا ولكن بما أنهم ألقوا القبض عليه فسأذهب واختبىء في المقبرة».
  - في المقبرة ?
- نعم . كانت بلاهة منه . فبالطبع مرّوا بها هذا الصباح ، وكان هذا مقرراً . فوجدوه في كوخ الحفارين . فأطلق النار عليهم ، لكنهم أردوه .
  - في المقبرة!
- كل شيء بدأ بالدوران ، ووجدتني جالسًا على الأرض ؛ كنت أخجــل بقوة ، الى حد أن الدموع بانت في عيني .



كانت السيدة داربدا تحمل قطعة راحة الحلقوم بين أصابعها . وقر"بتها من شفتيها بعناية مخافة ان يطير عنها مسحوق السكر قائلة في نفسها : « إنها معطرة » . وعضت تلك القطعة التي بلون الزجاج ، فتصاعدت منها رائحة عفنة ملأت فمها . « غريب كم ان المرض يصفي الأحاسيس » . واخذت تفكر بالجوامع ، وبالشرقيين من اصحاب المجاملة ( فقد ذهبت الى الجزائر في في رحلة عرسها ) ورسمت شفتاها ابتسامة ، فراحة الحلقوم ايضاً متملقة .

وكان عليها ان تمر براحة يدها على صفحات كتابها ولعدة مرات لأن قشرة من المسحوق الأبيض كانت تغطي يدها رغم العناية. فيداها قد دحرجا حبيبات السكر وألصقاها بالورق الأملس: « إن هذا ليذكرني بأركاشون عندما كنت أقرأ على الشاطىء...» فقد أمضت صيف ١٩٠٧ على شاطىء البحر. وكانت تعتمر وقتئذ قبعة من القش لها شريطة خضراء ، كما تجلس على رصيف الحجارة وبيدها كتاب « لجيب » او «لكوليت إيفير». والريح تقطر على ساقيها زوابع من الرمل ، وهي تقلتب من وقت لآخر كتابها تمسكة بأطرافه . إنه الاحساس عينه ، غير ان قطعات الرمل الصغيرة كانت جافة في حين أن قطعات السكر تلزق بيدها . فقد عاشت قطعة من الساء الغبراء المتلائلة فوق بحر اسود . « لم تكن قد ولدت بعد » . وأحست المهاء الغبراء المتلائلة فوق بحر اسود . « لم تكن قد ولدت بعد » . وأحست الهاء الغبراء المتلائريات ثمينة كصندوق من الصندل . وعاودها اسم القصة

التي كانت تقرأها: واسمها السيدة الصغيرة، ولم يكن الاسم مزعجاً. لكن. السيدة داربدا باتت تفضل المذكرات والمؤلفات التاريخية مذ أرغمها بلاء مجهول على البقاء في غرفتها. كانت ترى ان الألم، والقراءات العديدة، والانتباء الدقيق لذكريات أيامها العذبة، من شأنها ان تجعلها ناضجة كثمرة عجل نضجها.

وفكرت بأن زوجها سيطرق بابها بعد قليل . ففي أيام الأسبوع الأخرى كان يأتي في المساء فقط ، يقبلها في جبينها بصمت ويتابع قراءة كتاب «الوقت»قبالتها . لكن الخيس هو «يوم» السيد داربدا. إذ يمل الغرفة الهادئة بوجوده . فهو لا يجلس ، بل يذرع ارض الغرفة ويدور على نفسه . كانت حدته تجرح السيدة داربدا كشظية الزجاج . وهذا الخيس ، اسوأ من العادة بحين تفكر بأن عليها في الحال ان تردد لزوجها اعترافات إيفا وترى ذلك الجسم الضخم المخيف يقفز من الهلع ، ذلك يجعل العرق يتصبب منها . ووضعت حلقوما في الصحن وألقته بكآبة ؛ لم تكن تريد أن يراها زوجها ا تأكل الحلقوم .

وارتعشت لما سمعت الباب يطرق . وقالت بصوت ضعيف : «ادخل» . دخل السيد داربدا على رؤوس اصابعه . فقـــال كا في كل خميس : « اريد ان ارى إيفا » .

فابتسمت له السيدة داربدا:

« ستقبلها من أجلي » .

لم يجب السيد داربدا وقطب حاجبيه باهتمام! ففي كل خميس وفي نفس. الساعة ، يعتريه نوع من الاثارة التي تمتزج بجاذبية الهضم.

« سأمر لأرى فرانشو وهو خارج من بيتها ، أريد ان يكلمهـا بجدية وأن محاول إقناعها » .

كان يقوم بزيارات متعددة للدكتور فرانشو . ولكن عبثاً . ورفعت السيدة داربدا حاجبيها . ففي الماضي زمن نشاطها كانت ترفع كتفيها دائماً . ولكن مذ أثقل المرض جسدها ، استبدلت الحركات التي أرهقتها بحركات من وجهها : فتقول نعم بعينيها لا بطرف فهها ، كا ترفع حاجبيها بدلاً من الكتفين .

« من الواجب ان ننتزعها منه بالقوة » .

- سبق وقلت لك إن هذا مستحيل، وذاك ان القانون قد اسيئت صياغته. قال لي فرانشو قبل ايام إن لديهم متاعب لا تحصى مع العائلات. اشخاص لا يعتمدون شيئًا معينًا ، يريدون إبقاء المرض عندهم. والأطباء مكبلو الأيدي. فبامكانهمان يبدوا برأيهم ، ليس إلا . وتابع كلامه بقوله : عليه أن يثير فضيحة عامة او أن تطلب هي بنفسها وضعها في المستشفى .

فقالت السيدة داريدا:

– وهذا لن يكون في يوم غد .

. Ж –

واتجه نحو المرآة ، وغرس اصابعه في لحيته وبدأ يسرحها . كانت السيدة. داربدا تنظر بغير حنو الى رقبة زوجها الحمراء القوية .

وقال السيد داربدا: إذا استمرت فستصبح اكثر اهتزازاً منه ، وتلك حالة نحيفة . فهي لا تتركه خطوة ، ولا تخرج أبداً إلا لتقابلك ، ولا تستقبل أحداً . فجو غرفتهم لا يمكن ، بكل بساطة ، تنشقه . وهي لا تفتح الباب إطلاقاً لأن بيار لا يقبل بفتحه . كما لو انه يريد استشارة المريض. ويحرقون ، على ما اظن عطوراً ، بل قذارة في مجمرة ، وكأنهم في كنيسة . انني اقسم بأني اتساءل احياناً لماذا لها هاتان العينان الغريبتان . فقالت السيدة داربدا:

– لم ألاحظ ذلك . ارى هيئتها عادية . وهي كئيبة بالطبع .

إن عليها ملامح من غادر القبر . فهل تنام ? وهـــل تأكل ? يجب ألا تسأل عن هذه الأمور . ولكنني اظن انه لا يغمض لها جفن برفقة رجـــل ضخم كبيار . وهز كتفيه .

ه وما أراه اسطوريا أننا نحن وأهلها ، ليس لنا الحق بحمايتها من نفسها . ناهيك عن أن بيار يمكن الاعتناء بهجيداً عند فرانشو . فهناك حديقة كبيرة . وأضاف مبتسما : ان بإمكانه ان يتفق مع اناس من نوعيته . إن هؤلاء الأشخاص كالأولاد يجب تركهم معا . فهم يؤلفون نوعاً من الماسونية . فهناك كان يجب وضعه منذ اليوم الأول وأقول : من أجل نفسه . من أجل مصلحته بلاريب .

وأضاف بعد لحظة :

« سأقول لك اني لا اريد ان أعرف أنها وحيدة مع بيار ، خاصة في الليل . فلو افترضنا ان شيئًا ما قد حصل. فان بيار مراء بشكل خطير» . فقالت السيدة داريدا :

- لا أدري إذا كان من الواجب القلق الى هذا الحد" ، لا سيما وانها حالة رافقته دائمًا . كان يوصي بأنه يهزأ من العالم . وتابعت متنهدة : يا له من صبي مسكين ، حاز على شرفه ثم وصل الى هذا الحد . كان يظن أنه اذكانا جميعًا وله أسلوب في قوله لك :

« الحق الى جانبك » . لاقفال النقاش ... انها رحمة له أن لا يستطيع الاطلاع على حالته » .

كانت تتذكر غير مسرورة ذلك الوجه الطويل الساخر ، الدائم الانحناء. الى جهة واحدة. ففي الأيام الأولى لزواج إيفا، لم تتمن السيدة داربدا أكثر من اقامة علاقات ودية مع صهرها . لكنه ثبط همتها ؟ فلم يكن يتحدث ، كا يوافق باستعجال وبغير اكتراث .

ويتابع السيد داربدا فكرته قائلًا :

« دعاني فرانشو لزيارة عيادته ، انه رائع . فالمرضى لهم غرف خاصة ، فيها مقاعد جلدية ، وأسرة مريحة وهل تعرفين ايضاً ان فيها معدات التنس ، كما وسيصار لبناء مسبح ».

كان قد انتصب أمام النافذة ، ينظر من خلال الزجاج مائجا ذات اليمين وذات اليسار من على رجليه المقوستين . فجأة استدار على طرفي حذائه بمرونة واطىء الكتفين واضعاً يديه في جيوبه . وبدأت السيدة داربدا تشعر بأن العرق سيتصبب منها ، ففي كل مرة يحصل الشيء ذاته . والآن سيذرع أرض الفرفة طولاً وعرضاً كدب في قفصه ، وسيقرق ع بحذائه عند كل خطوة فقالت له :

« يا صديقي ، أرجوك ، اجلس ، انت تتعبني » .

واضافت بتردد: « عندي شيء خطير اقوله لك».

جلس السيد داربدا على الكرسي الكبيرة ووضع يديه فوق ركبتي. وسرت في ظهر السيدة داربدا قشعريرة خفيفة ؟ فقد أزفت الساعة ، كان علمها ان تتكلم . وقالت بصوت ملؤه الانزعاج :

تدري أنى رأيت إيفا يوم الثلاثاء .

- نعم ،

- لقد تحدثنا عن أشياء كثيرة ، كانت لطيفة جداً، فمنذ وقت طويــل لم أجدها بتلك الثقة . عند ذلك طرحت عليها بعض الاسئلة ، وجعلتهـــا تتكلم عن بيار .

وأضافت وقد ازداد انزعاجها : حسناً ، انها تتمسك «كثــــيراً » به . فقال السيد داربدا :

– اقسم بأني أعرف هذا حق المعرفة .

كان يزعج السيدة داربدا قليلاً . إذ ان عليها داغاً ان تشرح له الأشياء بدقة واضعية النقاط على الحروف ، كانت السيدة داربدا تحمل بأن تمضي حياتها مع أشخاص من ذوي اللباقة والحس المرهف ، ممن يفهمونها بسرعة . وأردفت : « غير اني أريد ان اقول ، انها تتمسك به « بخلاف » ما نتصوره » .

و تطلع السيد داربدا بمينين غاضبتين مضطربتين ، كعادته عندما لا يفهم معنى تلميح أو خبر ما :

- ما يعنى هذا ?

فقالت السمدة داربدا:

- شارل ، لا تتعبني ، عليك ان تفهم ان الأم تجد صعوبة في ذكر بعض. الأمور .

فقال السيد داريدا بغضب:

لم أفهم أية كلمة من الكلمات التي أتيت بها ، ولا تريدين ان تقولي شيئة رغم ذلك ?

فقالت: حسناً إذا!

– لديهم أيضًا .. ايضًا حتى الآن !

فأجابت بثلاث كلمات حافة:

- نعم ! نعم ! نعم !

فأزاح السيد داربدا ذراعيه ، وأخفض رأسه وسكت .

فقالت امرأته بقلق :

- شارل ، كان علي ان لا اقول لك ذلك . لكني لم اعد استطيع الاحتفاظ به لنفسي .

فقال بصوت وئىد :

-يا بنتنا ! مع هذا المجنون ! انه لم يعد يعرفها فهو يسميها أغاتا. فطبيعي.

ان تكون قد فقدت معنى ما بحب ان تكون .

فرفع رأسه ونظر الى زوجته بقساوة :

- أنت متأكدة من انك فهمت جيداً ؟ فأضافت محدة :

- لم يكن هناك من شك ممكن . فأنا مثلك ، لم يكن يسعني ان اصدق ، وانا لا افهمها على كل حال. إلا لأنها متأثرة بهذا البائس المسكين...وتنهدت: واخيراً ، اعتقد انه يحتفظ بها بهذا .

فأجاب السمد داربدا:

- يا للأسف ! هل تذكرين ما قلت لك عندمــا جاء ليطلب يدها ? قلت لك : « انه يروق لإيفا اكثر من اللزوم » . ولم تريدي ان تصدقيني .

وضرب فجأة على الطاولة واحمر بقوة :

- هذا فساد في الأخلاق! يأخذها بين ذراعيه ويقبلها وهو يناديها بآغاتا ويفرغ جميع سخافاته حول الناثيل التي تطير وغير ذلك! وهي تسمح بذلك! ولكن ما يجري في الحقيقة بينها ? ان تلومه من كل قلبها. ان تضعه في مأوى للراحة ، حيث يصبح بإمكانها ان تراه كل يوم في ساعة مبكرة ، غير اني لم افكر بشيء كهذا ... كنت اعتبرها بمثابة أرملة .

وقالت بصوت وقور:

- اصغي يا جانيت ، أريد ان اكلمك بصراحة ، فاذا بقي فيها إحساس عليها ان تتخذ لها عشيقا !

فصاحت السمد داربدا:

- شارل ، اخرس!

فأخذ السيد داربدا ، بهيئة متعبة ، القبعة والعصا اللتين وضعهما على الطاولة المستديرة ، حين دخوله وختم حديثه قائلاً :

- بعد الذي قلته لي لم يبق لي اي أمل . وفي النهاية ،سأحدثها رغم كل

شيء لأن هذا من واجبي .

كانت السيدة داربدا تستعجل ذهابه . فقالت له بغية تشجيعه : «اتدري، ان إيفا تشكو من عنادها اكثر من اي ... شيء آخر . تعرف أنه غير قابل. للشفاء ولكنها تصر على عنادها ، وهي لا تريد ان ترضى بالتكذيب » .

كان السيد داربدا يداعب لحيته حالما :

« عناد ? نعم يمكن ان يكون الأمر كذلك . حسنا ، فاذا كان الحق معك لا بد وان تتعب في النهاية . فهو ليس مريحاً كل يوم ثم ان الحديث ينقصه ، فعندما أقول له مرحبا ، يمد لي يداً رخوة بدون ان يتكلم . وعندما ينفردان معا ، اظن انه يعود الى افكاره الثابتة : قالت لي انه يصرخ كالذبيج لأن عنده وساوس . تماثيل . تخيفه التماثيل لأنها تئز . يقول انها تدور حوله بأعين بيضاء » .

وأردف وهو يضع كفيه :

« ألا أقول لك ، انها ستمل في النهاية . ولكن إذا جنت قبل ذلك ؟ أود ان تخرج قليلا ، ان ترى العالم : فاذا قابلت شاباً ظريفاً - شخصاً مثل شرويدر مثلاً وهو مهندس عند سامبلون ، شخصاً له مستقبله ، تراه تارة عند هؤلاء ، وطوراً عند اولئك وتعتاد برفق على التفكير ببناء حياتها من جديد » .

لم تجب السيدة داربدا بشيء مخــافة ان يتطور الحديث . فانحنى زوجها نحوها قائلا :

میا ، علی ان ادهب .

فقالت السيدة داربدا وهي تقرّب حبينها:

- وداعاً ايها الآب . قبِّلها جيداً وقل لها نيابة عني إنها عزيزة تاعسة . وما ان ذهب زوجها حتى وقعت السيدة داربدا على كنبتهـــا وأغمضت

عينيها من فرط الإعياء . وفكرت بنوع من الملامة : « يا لها من حيوية » .. وما كادت تستعيد بعض قواها حتى مدت يدها الشاحبة ووضعت قطعــة من. الحلقوم فى الصحن ، بارتجاف وبدون ان تفتح عينيها .

كانت إيفا تسكن مع زوجها في الطابق الخامس من إحدى البنايات وفي شارع باك . تسلق السيد داربدا برشاقة درجات السلم المئتين واثنتي عشرة .. ولما ضغط على زر الجرس لم يكن على آخر رمق . وتذكر بارتياح كلمة الآنسة دورموا :

« بالنسبة لسنك يا شارل اانت ، بكل بساطة ، رائع » . لم يكن يعرف أبداً مثيلًا لقوته ونشاطه يوم الخيس ، لا سيا بعد تسلق الدرج .

وجاءت ايفا لتفتح له: «صحيح ، ليس عندها خادمة . هؤلاء البنات. لا يستطعن البقاء في خدمتها لو وضعت نفسي في مكانهن » . قبلها قائلا : . « مرحماً بك يا عزيزتي المسكينة ».

فقالت له مرحماً بمعض البرود .

وقال السيد داربدا وهو يلامس خدها : « وجهك ماثل الى الشحوب ٤-فانت لا تتم ننن ما فمه الكفاية ».

و مرت فترة صمت .

وسألت إيفا:

- الماما صحتها جيدة ?

لا رديثة ولا جيدة . هل رأيتها الثلاثاء ?

حسنا انها ككل يوم . جاءت خالتك لويزا لتراها امس ، فسرت لذلك . تحب كثيراً أن تتلقى الزيارات ، شريطة ألا تطول كثيراً . خالتك لويزا أنت الى باريس مع الصغار من اجل قضية الحجز . حدثتك عنها على ما أظن. انها قضية مضحكة . ومرت الى مكتبي لتأخذ استشارة . فقلت لها ان

اليس هذاك من طريقين : عليها ان تبيع . فقد وجدت بريتوفيل كمستأجر على كل حال . هل تتذكرين بريتوفيل? لقد انسحب من الأعمال في الوقت الحاضر .

وتوقف فجأة ، فايفا لا تكاد تصغي اليه . ففكر باكتثاب بانها لم تعدد تكترث لشيء . « كقصة الكتب . في السابق كان علينا انتزاعها بالقوة . والآن لم تعد تقرأ ابداً ».

- \_ كىف حال بيار ? فقالت ايفا :
- ـ بأحــن حال . هل تريد ان تراه ?
- بل بكل تأكيد ، اريد ان ازوره زيارة قصيرة .

كان كثير الملاطفة لهذا الرجل التعيس ، ولكنه لا يستطيع رؤيته بغير اشمئزاز . « انا اخاف الأشخاص غير الأصحاء» . لم تكن تلك غلطة بيار يلا شك : كانت سلالته مليئة . وتنهد السيد داربدا : « مها اخدذنا من احتياطات فان كل الأمور الماثلة تأتي متأخرة جداً » . كلا ، لم يكن بيار مسؤولا . ولكن على كل حال ، فقد حمل هذه الآفة فيه ، وهي تكون جوهر طبيعته . اذ لم تكن كرض السرطان او السل ، بالامكان التفاضي عنها عندسا ذكون بصدد الحكم على الانسان كما هو بحد ذاته . فلطالما راق ايفا الملك الجاذبية العصبية وذاك الذكاء عندما كان يفازلها ، انها ازهار الجنون . « كان قد أصبح مجنوناً حين تزوجها ، غير ان جنونه لم يظهر . وفكر السيدداربدا ؛ قد أصبح مجنوناً حين تزوجها ، غير ان جنونه لم يظهر . وفكر السيدداربدا ؛ منتاء ل ابن تبتدىء المسؤولية او بالأحرى ابن تنتهي . انه يحلل نفسه كثيراً على حال فهل هذا سبب بلائه ام نتيجته . ولحق بابنته عبر ممر طويك معتم وقال :

- هذه الشقة كبيرة بالنسبة اليكما، عليكما ان تنتقلا منها . فأجابت إيفا :
- تردد لي هذا في كل مرة يا أبت ، لكني اجبتك بأن بيار يرفض مغادرة .

كانت إيفا مدهشة : وهذا ما يثير التساؤل فيما لو كانت تعلم بحالة زوجها كان مجنوناً ، وهي تحترم قراراته وآراءه كما لو كان متمتعاً مجسه السلم .

فأردف السيد داربدا ببعض الانزعاج:

- ما اتحدث عنه هو من اجلك . إذ يبدو لي لو كنت امرأة اني سأخاف من هذه الحجرات القديمة شبه المضاءة ، اتمنى لك ان تقيمي في شقة مضيئة ، كتلك التي بنوا منها هذه السنين الأخيرة ناحية أوتوبي ، من ثلاث غرف يدخلها الهواء جيداً . وقد خفضوا ايجار شقاتهم لانهم لم يجدوا المستأجرين ، فالفرصة سانحة .

وأدارت إيف مزلاج الباب برفق ردخلا الغرفة . كاد السيد داربدا يختنق من رائحة البخور الثقيلة . والستارات كانت مسدلة . فميز في الظل مرقمة هزيلة فوق ظهر الكنبة ؟ كان بيار يدير ظهره ، انه يأكل .

فقال السمد داريدا رافعاً صوته:

مرحباً يا بيار . كيف حالنا اليوم ?

واقترب السيد داربدا ؛ كان المريض جـــالساً الى طاولة صغيرة ؛ بهيئة متملقة . وقال السيد داربدا رافعاً صوته اكثر :

\_ أكلنا بيضاً نبرشت . إنه لذيذ ، هذا البيض !

فأجاب بيار بصوت رقيق :

- أنا لست أصم .

والسيد داربدا الذي تأثر ، أدار وجهه ناحية إيف ليأخذها كشاهدة . للكن إيفا بادلته نظرة قاسية وسكتت . ففهم السيد داربيدا انه جرحها . «حسناً . فليكن ما تشاء » . كان يستحيل ايجاد اللهجة الملائمة مع هذا الرجل : إذ ان عقله دون عقل طفل في الرابعة ، وايفا تريد ان يعامله الناس كرجل . ولم يكن السيد داربدا ليستطيع ان يحول دون الانتظار بفارغ الصبر زوال تلك النواحي المضحكة . فالمرضى يزعجونه دائمًا – وخاصة المجانين لأنهم على خطأ . فبيار المسكين مثلًا ، دائم الوقوع في الخطأ ، ليس بوسعه ان يتفوه بكلمة بدون ان يضيع صوابه ، ومن العبث ان يطلب اليه أي تواضع ، او حتى الاعتراف العرضي بالأخطاء .

وانتزعت إيفا قشرة البيض . ووضعت أمــــام بيار صحناً مع شوكة. وسكين .

فقال السبد داريدا مسروراً:

ماذا سيأكل في الوقت الحاضر!

\_ قطعة بفتاك .

كان بيار قد تناول الشوكة ووضعها على طرف أصابعه الطويلة الشاحبة .. فحصها بدقة ثم ضحك ضحكة خفيفة . وتمتم وهو يضعها من يده :

- لن تكون لهذه المرة . فقد نست .

واقتربت إيفا ونظرت الى الشوكة باهتمام فائق . فقال بيار :

آغانا اعطینی شوکة أخری .

واطاعته إيفا ، وبدأ بيارياً كل . فتناولت الشوكة المشبوهة وامسكتها بكلتا يديها بدون ان تزيح نظرها عنها : يبدو انها تقوم بمجهود عنيف . ففكر السيد داربدا . « كم هي منحرفة جميع تصرفاتهم وحركاتهم ! »

كان متضايقاً.

وقال بيار:

« انتبهي، أمسكيها من نصف الظهر بسبب الملاقط» .

فتنهدت ايفا وألقت الشوكة مع فضلات الطعام . وضاق السيد داربدا ذرعاً بما رآه . ولم يفكر بأنه من الأفضل الموافقة على ترهات هذا المسكين حتى من وجهة نظر بيار ، كان الأمر مؤذياً . لقد قالها فرانشو بوضوح :

« علينا ألا ندخل في هذر المريض » . فبدلاً من اعطائه شوكة أخرى كان يجب تصويبه برفق وافهامه ان الشوكة الأولى ككــــل الشوكات الأخرى . واقترب من فتات الطعام ،وتناول الفرشاة علناً واخذ يحكما على اسنانه بخفة . ثم اتجه نحو بيار . لكن هذا كان يقطع قطعة اللحم بسرور . فرفع نحو حميه نظرة عذبة لا تنم عن شيء . فقال السيد داربدا لايفا :

« ارید ان اتحدث قلیلاً معك » .

تبعته ايفا طائعة الى غرفة الاستقبال . وانتبه السيد داربدا وهو يجلس الى انه نسي الفرشاة في يده . فرماها ، بانزعاج على المنضدة . وقـال : « هنا أفضل » .

- لن آتی ابداً .
- بامكانى أن أدخن .
  - فقالت إيفا بتليف:
- طبعاً يا أبت . هل تريد سيجاراً ?

آثر السيد داربدا ان يلف سيكارة . كان يفكر بغير قلق بالمناقشة الدي سيجريها . كان منزعجاً من عقله وهو يتحدث الى بيار ، انزعاج المارد منقوته عندما يلاعب ولداً صغيراً . فكل صفاته من وضوح وصفاء ودقة كانت تتحول ضده . « مع جانيت المسكنة ، الأمر متشابه الى حد ما ، علي ان اعترف بذلك » وبالطبع ، ان السيدة داربدا ليست مجنونة ولكن المرض انهكها . ايفا ، بالعكس ، كانت كأبيها ، ذات طبيعة مستقيمة ومنطقية . « لهدا لا اريد ان يغرقوها » . رفع السيد داربدا عينيه ، كان يريد ان يرى ملامح الذكاء والفطنة عند ابنته . خاب ظنه : ففي هذا الوجه الذي كان عاقلا شديد الوضوح ، يوجد الآن شيء مضطرب كثيف . كانت لا تزال جميسة جداً . ولاحظ السيد داربدا انها تزبنت بعناية فائقة ، وحتى بزهو . فقد لونت ريفها بالأزرق واكتحلت . تلك الزينة الكاملة والعنيفة احدثت عند

ابسها انطباعاً مضنياً. فقال لها:

« تبدين خضراء من تحت زينتك ، اخشى ان تقعي فريسة المرض . ولكم تتبرجين في الوقت الحاضر! انت التي كنت » .

لم تجب ايفا ، وتطلع السيد داربدا بانزعاج الى هذا الوجه البارز المنهك ، تحت كتلة الشعر الكثيف الأسود . وفكر بأن لها هيئة ممثلة الدراما . « حتى انياعرف لمن تشابه لتلك الامرأة متحفظة الرومانية ، التي لعبت دور فيدرا باللغة الفرنسية في حائط الأورانج » . وندم على ابدائه تلك الملاحظة غير المحببة .

- حصل هذا رغم ارادتي ! من الأفضل ألا اثيرها لأشياء صغيرة .

فقال لها منتسماً:

- اعذريني ، فأنت تعرفين اني متمسك بالطبيعة قديم. لا احب كل هذه المراهم التي تطلي بها نساء اليوم وجوههن لكنني انا المخطىء ، فمن الواجب ان يماشى الانسان عصره .

وابتسمت له إيفًا بتحبب . أشعل السيد داربدا سيكارته وأخذ عدة أنفاس . وبدأ كلامه :

يا ابنتي الصغيرة ، كنت اريد ان أقول لك حقاً إننا نريد ان نثرثر نحن الاثنين ، كما في السابق . هلمي ، اجلسي واصغي إلي بلطف ، فعليك ان تثقى بهذا الآب العجوز .

فقالت ايفا:

- أفضل ان أبقى واقفة . ثم أضافت :

- ما عندك لتقوله لي ?

فقال السيد داربدا عزيد من الجفاف:

أريد أن أسألك سؤالاً بسبطاً . إلام سقودك كل هذا ? .

- فكررت إيفا مدهوشة :
  - كا هذا ?
- أجل ، كل هذا ، كل هذه الحياة التي ارتضيتها .

## وأردف قائلا:

- اصغى ، لا تظنى انى لا افهمك ( اصب بضاع مفاجىء ) . لكن ما تربدين ان تقومي به هو فوق طاقة الشير . تريدين ان تعيشي بالخيال فقط أليس كذلك ? لا تريدن ان ترضى بأنه مريض ? لا تريدن ان ترى بار كما هو الموم ، ألىس كذلك ? ليس لك نظر لغير بسار كما كان في السابق . يا عزيزتي الصغيرة ، يا ابنتي الصغيرة . وتابع السيد داربدا : إنهـا مخاطرة لا يمكن الاستمرار فيها . خذى ، اريد ان اقص علىك حكاية لم تسمعي بها من قىل: نحن عندما كنا فى سابله – دولون ، كان عمرك ثلاث سنوات، وتعرفت أمك على امرأة جذابة كان عندها صى رائع . كنت تلعبين على الشاطىء مع هذا الصي ، كنت لا تزالين صغيرة جداً ، انه خطيبك . وفي باريس شاءت أمك ان تعود للقاء تلك المرأة الشابة ، إذ قبل لها أن حادثًا رهميًا قد حصل لها. فولدها الجمل قتل بعد ان صدمته مقدمة احدى السيارات وقبل لأمك: « اذهبي لمقابلتها ولكن لا تتناولي بأي حال موضوع ولدها فهي لا تريد ان تصدق أنه مات » . وذهبت أمك لترى خلقة شبه مجنونة : كانت تعيش كما لو ان ولدها لا يزال على قيد الحياة ، اذ انها تكلمه ، وتضع صحنه على الطاولة . لقد عاشت ستة اشهر على تلك الحال من التوتر العصى ، ولم تمض هذه الاشهر الستة حتى اقتمدت بالقوة الى مأوى احترازي بقيت فيه ثلاث سنين . وقال السبد داربدا وهو بهز رأسه : لا يا صغيرتي ان اموراً كهذه مستحملة . كانمن الافضل لهـــا ان تعترف بالحقيقة بشجاعة ، فتتألم لمرة واحدة ثم يمتص الزمن ألمها . فلا يمكن الا التطلع الى الأمور مواجهة ، صدقمني .

فقالت إيفا بعناء:

- انت مخطىء فأنا اعرف ان بيار ...

ولم تجر الكلمة على لسانها ، فوقفت منتصبة القامة ، ووضعت يديهــا على ظهر الكرسي . كان هناك شيء مجدب دميم في اسفل وجهها .

وسأل السمد داربدا مدهوشا:

- حسنا ... ماذا ?
  - ماذا ?
  - انت ....
- فأسرعت إيفا لتقول بهيئة منزعجة :
  - أحمه كما هو .

فقال السمد داربدا بقوة:

- ليس هذا صحيحاً ، ليس هذا صحيحاً : انت لا تحبينه ، ليس بإمكانك ان تحبيه . ليس بالإمكان الشعور بعاطفة الا تجاه إنسان سليم وطبيعي .

« ان لديك بعض المهالأة لبيار ، ولا أشك بذلك، كما لا بد وانك تحافظين على ذكرى السنوات السعيدة الثلاث التي امضيتها معه . ولكن لا اقول انك تحبينه ، فلن اصدقك» .

- ولا تظنى ان هذا الحديث لا يؤلمني بقدر ما يؤلمك :
  - ولكنك لن تصدقني .

فقال وقد ضاق ذرعاً:

- حسنا ، اذا كنت تحبينه فان هذا وبال عليك ، وعلى وعلى امك المسكينة وسأقول لك شيئا كنت افضل اخفاءه . لن تمر ثلاث سنوات حق يصبح بيار مجنونا كاملا ، وسيتحول الى حيوان .

وحدج ابنته بنظرات قاسية ، لقد كرهها لانها ارغمته بعنادها على الاعتراف لها بهذا الأمر الخطير .

ولم تتحرك ايضاً وبدون ان ترفع ناظريها :

- اعرف ذلك .

فسأل مشدوها:

\_ ومن قاله لك ?

- فرانشو . فأنا اعرف ذلك منذ ستة اشهر . .

فقال السيد داربدا بمرارة:

وانا الذي قلت له ان يسايرك .

«ولكن ، لعل هذا افضل . ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن ان نغفر لك الاحتفاظ ببيار في بيتك . فالكفاح الذي كرست نفسك من اجله سيكتب له الفشل ، فمرضه لا يغفر . فاذا كان عليك ان تفعلي شيئا ، واذا كان بالامكان انقاذه بالعناية ، فلا اعترض . ولكن انظري قليلا : كنت جميلة ذكية مرحة ، وانت تدمرين حياتك مختارة وبغير فائدة . حسنا ، أفهم الك مدعاة للاعجاب ، ولكن ها انت قد قمت بواجبك على اكمل وجه بل أكثر من واجبك . ومن العار أن تصري على رأيك في الوقت الحاضر ، فعلى المرء واجبات تجاه نفسه يا ابنى . ثم ألا تفكرين بنا » .

وأضاف وهو يشد على الـكلمات :

- «يجب» عليك ان ترسلي بيار الى عيادة فرانشو ، ثم تتركي هذه الشقة التي لم تجلب لك سوى العذاب وتعودي الى بيتنا . واذا كنت راغبة بأن تكوني مفيدة وأن تسلي عن آلام الغير ، فعليك بأمك . ان المسكينة تحت عناية الممرضات وهي مجاجة لأن ترى بشراً حولها . وأضاف :

— وهي — هي بامكانها ان تقدر ما تقومين به من أجلها وتكور الك شاكرة . ومضى وقت طويل . وسمع السيد داربدا بيار يغني في الغرفة المجاورة . بالكاد كان صوته غناء فهو نوع من السرد الحاد العصبي ، ورفع السيد. داربدا نظره نحو ابنته :

- اذاً ، لن تقبلي ?
  - فقالت برفق:
- سيظل بيار معي ٤ فأنا على اشد ما تكون المفاهمة معه .
  - شريطة القيام بأعمال حيوانية طيلة النهار .

فابتسمت إيفا وحدجت أباهــا بنظرة ساخرة شبه فرحة . وفكر السيد. داربدا بغضب : « صحيح ، فها لا يعملان اكثر من هذا : ينامات في. فراش واحد .

فقال وهو ينهض:

« انت محنونة كاملة » .

فابتسمت بكآبة متمتمة وكأنها تحدث نفسها :

ليس كثيراً .

- ليس كثيراً! لا استطيع ان اقول لـك سوى شيء واحد يا ابنتي تخلفنني .

وقبلها على عجل وانصرف . وفكر وهو ينزل الدرج :

« من الاجدر ان ارسل لها رجلين ضخمين يقتادان تلك القذارة المسكينة ويضعانها تحت مصب المياه دون اخذ رأيها » .

كان يوماً هادئاً من أيام الخريف ، ليس فيه من غرابة . والشمس تسطع في وجوه المارة . دهش السيد داربدا لبساطة تلك الوجوه فمنها الأسمر الحشن ومنها الناعم ، لكنها كانت تعكس السعادة والهموم التي ألفها . وقال في نفسه وقد استلم جادة سان جرمان :

« اعرف بوضوح تام ما آخذه على ايفا ، لم يعد بيار كائناً بشرياً : فبكل ما توليه من عناية وتهبه من حب أراها تحرم هؤلاء البشر الآخرين . فليس المكان المرء ان يتخلى عن بنى الانسان » .

كان يراقب المارة بمحبة : يعشق نظراتهم الوقورة الصافية . فغي هذه الشوارع المشمسة وبين البشر بامكان المرء ان يكون مطمئناً ، كما لو في عائلة كمرة .

وتوقفت احدى النسوة أمـــام الأشياء المعروضة في الهواء الطلق ، كانت. تمسك بيدها بنتاً صغيرة .

فسألت المنت وهي تدل على حهاز الرادو:

- ما هذا ?

فقالت أمها:

ـ لا تلمسي شيئًا بيدك ، انه جهاز ، يحدث موسيقي .

وظلتا للحظة ساكتتين، وفيغمرة السعادة .

فانحنى السيد داربدا وقد رق قلبه \_ نحو البنت الصغيرة وابتسم .

« لقد ذهب » . وكان باب المدخل قد اقفل بقرقعة جافة . وايفا وحدها في غرفة الاستقبال : « أود أن يموت » .وتشنجت يداها على ظهر الكرسي، إذ تذكرت عيني أبيها . كان السيد داربدا قد انحنى فوق بيار وقال له : « ألذيذ هذا !» وكأنه يتقن الحديث الى المرضى . نظر اليه ، فارتسم وجه بيار في قعر عينيه . « انا اكرهه ، عندما أفكر بأنه يراه » .

وانزلقت يدا إيفا على طول الكنبة ،واتجهت نحو النافذة. كانت مشدوهة. فالغرفة تسطع بالشمس ، فالشمس في كل مكان فيها : على السجدادة ذات الدوائر ، وفي الهواء ، كغبار يعمي الأبصار . لقدفقدت إيفا تعودها على الضوء القوي ، الذي يصل الى كل مكان ويخترق جميع الزوايا ، يلامس الأثاث فيجعله يلمع . وتقدمت مع ذلك نحو النافذة ورفعت ستار القياش الذي يتدلى فوقها . في نفس اللحظة ، كان السيد داربدا يغادر البناية ؛ فلمحت إيفا فجأة كنفيه العريضتين . ورفع رأسه ونظر الى السياء مغمضا عينيه ثم ابتعد بخطى واسعة وكأنه رجل شاب . وفكرت ايفا : «انه يجهد نفسه». لم تكن لتكرهه أبداً : لم يبق في هذا الرأس من أشياء كثيرة ، إذ لا يكاد اهتامه بالبقاء شاباً يظهر عليه . لكن الغضب عاد واستبد بها عندما شاهدته ينعطف نحو جادة سان جرمان ومن ثم يختفي . «انه يفكر ببيار » . فالقليل ينعطف نحو جادة سان جرمان ومن ثم يختفي . «انه يفكر ببيار » . فالقليل

من حياتها فر" خارج الغرفة المقفلة ليتهالك في سيره عبر الشوارع ، وفي الشمس، وينن الناس.

« أليس بالامكان قط أن ينسونا ? ».

كانت طريق باك شبه مقفرة . امرأة عجوز تعبر الشارع على مهل ، وتمر ثلاث فتيات يتضاحكن . ثم رجال ، رجال أقوياء وقورون يحملون حقائبهم ويتبادلون الحديث وفكرت ايفا : « البشر العاديون »، وقد ادهشها ان ترى في نفسها تلك المقدرة على الكره . وركضت امرأة جميلة سمينة أمام سيد أنيق. فأحاطها بذراعيه وقبلها في فمها . ضحكت ايفا ضحكة قاسية وأسدلت الستار .

كان بيار قد انقطع عن الغناء ، لكن زوجة الثالث جلست الى البيانو ؟ تعزف قطعة لشوبان . وشعرت إيفا بأنها اكثر اطمئناذا ؟ وخطت خطوة نحو غرفة بيار ، لكنها توقفت فجأة وأسندت ظهرها الى الحائطبشيء من القلق: اذ في كل مرة كانت تغادر فيها الغرفة ، يدب في نفسها الذعر عند فكرة العودة اليها ثانية . إلا انها تعرف أنه لم يكن بوسعها العيش في مكان آخر : كانت تحب الغرفة . وجابت ببصرها بفضول بارد تلك الغرفة التي لا ظلال لها ولا رائحة حيث كانت تنتظر عودة شجاعتها ، وكأنها تريد ان تكسب قليلا من الوقت . « ليقال انها عيادة طبيب الأسنان » : فكنبات الحرير الوردي ، والديوان ، والطاولات كانت صبورة متكتمة ، على شيء من الأبوة في من الأصدقاء الطبين للإنسان . وتصورت إيفا ان رجالاً وقورين عليهم أثواب فاتحة ، يدخلون قاعة الاستقبال ويستأنفون حديثاً كانوا قد بدأوه . لم يسعهم الوقت لكي يتعرفوا على المكان ، اذ تقدموا بخطى ثابتة الى وسط الحجرة . وكان واحد مثلهم ، يجر يده وراءه ، يلامس عند مروره الطنافس والأغراض والطاولات ، فلا يرتعد لاحتكاكه بها . واذا وقعت في طريقهم والأغراض والطاولات ، فلا يرتعد لاحتكاكه بها . واذا وقعت في طريقهم . قطعة أثاث ، كان يعمد هؤلاء الرجال الرزينون لازاحتها من مكانها ، بدون

أن يأخذوا عناء الابتعاد عنها . وجلسوا أخيراً ، وهم لا يزالون غارقين في مباحثاتهم ، حتى بدون ان يلقوا نظرة الى الوراء . ففكرت ايفا : « انها قاعة استقبال للبشر العاديين » وثبتت نظرها بالباب المقفل والقلق يضغط على حنجرتها : « علي ان اذهب . فلن اتركه وحده لهذه المدة الطويلة » . كان عليها ان تفتح الباب ، ثم تقف في العتبة ، محاولة ان تعود عينيها على خيال الظل ، فتدفعها الغرفة بكل قواها . وكان على إيفا ان تنتصر على تلك المقاومة وان تدخل الى قلب الغرفة . فجأة اعتراها ميل عنيف لمشاهدة بيار ، وأرادت ان تشاطره الهزء من السيد داربدا . لكن بيار لم يكن بحاجة اليها ؟ ولم تتصور إيفا نوع اللقاء الذي يعده لها . وفجأة فكرت بنوع من الفخر انه لم يبق لها محل في اي مكان . غير اني لا استطيع المكوث ساعة بصحبتهم . يبق لها محل في اي مكان . غير اني لا استطيع المكوث ساعة بصحبتهم . أنا مجاجة لأعيش هناك ، من زاوية الجدار الثانية . ولكنهم لا يريدونني هناك .

وحصل تغير عميق فيا حولها . لقد شاخ الضوء ، واصبح لون داكنا : وتثاقلت إيفا ، كالماء في اناء الزهور حين لا يتغير منذ البارحة . وعلى الاشياء وفي هذا الضوء العجوز ، رأت ايفا من جديد تلك الكآبة التي كانت قد نسيتها منذ وقت طويل ، كآبة بعد ظهر يوم من أيام خريف مضى . كانت تنظر فيا حولها مترددة خجولة : كل هذا كان بعيداً جداً : ففي الغرفة ليس هناك نهار أو ليل ، ولا فصل ولا كآبة . وتذكرت بغيير وضوح فصول الخريف السابقة ، فصول خريف طفولتها ، ثم جمدت في مكانها فجأة ، كانت تخشي الذكرات .

وسمعت صوت بيار .

فصاحت :

\_ ها أنا آتية .

وفتحت الباب ودخلت الغرفة .

لقد ملأت رائحة البخور أنفها وفمها ، بينا أغمضت عينيها ومدت إيديها الى الأمام اصبحت الرائحة والظل بعينها عنصراً واحداً كالماءاو النار وتقدمت بحذر نحو لطخة يبدو أنها طافية في الغهام . كانت اللطخة وجه بيار : فثيابه ( وبيار مذ مرض بات يرتدي لباساً أسود ) قد ذابت في العتمة . كان بيار قد قلب رأسه الى الوراء وأغمض عينيه . إنه جميل . نظرت ايفا الى ريف الطويل المقوس ، ثم جلست الى جانبه على الكرسي الواطئة . وفكرت في نفسها : « يبدو أنه يتألم » . بدأت عيناها تألفان الظل شيئاً فشيئاً . فظهر المكتب أولاً ، ثم السرير ، ثم اشياء بيار الشخصية ، والمقص ، والكتب التي كانت على الارض قرب الكنية .

« أغاتا ? »

فتح بيار عينيه ونظر اليها باسماً . وقال :

\_ اتدرين قصة الشوكة ? قمت بذلك لأخيف الرجل . فلم يكن ينقصها شيء تقريباً .

فتبددت مخاوف ايفا وضحكت ضحكة خفيفة وقالت :

\_ لقد نجحت نجاحاً هائلًا ، فجعلته يخاف خوفا شديداً .

وابتسم بيار .

\_ أرأيت ?

داعبها هنيهة وأمسكها بكلتا يديه . وقال : ان ما هناك ، انهم لا يحسنون أخذ الأشياء فهم يضعونها في قبضتهم .

فقالت الغا:

- هذا صحبح .

ونقر بيار قليلًا على باطن يده اليسرى بسبّابة يده اليمنى .

« فبهذه يلتقطون . يقربون اصابعهم وما ان يلتقطوا الشيء حتى يضعوا

راحة يدهم فوقه لمخنقوه »

كان يتحدث بصوت سريع وبطرف شفتيه : يبدو انه محتار . وقال في الختام :

- أتساءل عما يريدونه . لقد أتى هذا الرجل . لماذا أرسلوه الي ? فاذا أرادوا ان يعرفوا ما اعمل ، فليس عليهم سوى ان يقرأوه على الشاشة ، فليسوا بحاجة حتى للتحرك من أماكنهم ، انهم يرتكبون الأخطاء . لديهم القوة ولكنهم يرتكبون الأخطاء . أما انا فلا اخطىء ابداً ، وهذا هو رصيدي . ثم قال : - هوفكا هوفكا . كان يحرك يديه المديدتين أمام جبهة :

- العاهر! هوفكا بافكا سوفكا . هـــل تريدين اكثر من هذا ؟ فسألته الفا:

ــ هل هذا هو الجرس ?

وأردف بصراحة :

- نعم ، انها ذهبت .

\_ هذا الرجل متخلف. انت تعرفينه، وذهبت معه الى قاعة الاستقبال ـ ولم تجب .

فسأل بمار:

ـ ما كان يريد ? لا بد وأن يكون قد قاله لك .

فترددت لحظة ثم أجابت بعنف:

\_ كان ىرىد ان نقفل علىك .

عندما تقال الحقيقة على مسمع بيار بهدوء ، كان شديد الحذر ، اذ يجب أن يضرب بالحقيقة بعنف كي تنشل شكوكه . كانت ايفا تفضل أن تعنف على ان تكذب عليه . فاذا كذبت وصدقها ، لم تكن لتةالك نفسها دون

شعور بسيط بالتفوق عليه ، يجعلها تشمئز من نفسها .

وكرر بيار بسخرية :

- أن يقفل على . انهم يفقدون جادة الصواب . وما يمكن لهذا أن يصنع. بي ، بين الجدران ? لعلهم يعتقدون بأن هذا يوقفني . أتساءل أحياناً هل هناك عصابتان ? الصحيحة هي تلك التي تنتسب للزنجي . ومن ثم عصابة مسودات تسعى لحشر أنفها في القضة فترتكب السخافة تلو السخافة .

ورقص يده على ذراع الكنبة ونظر اليها باغتباط ثم سأل بعد ان أستدار نحو إيفا بفضول :

- الجدران ، بالامكان اختراقها . فماذا أجسه ?
  - أنه لن يصار الى إدخالك المأوى .
    - فهز كتفيه .

لم يكن ينبغي ان تقولي هذا. انت أيضاً ارتكبت غلطة إذا لم تكوني.
 قد تعمدتها . ينبغي ان يستنفدوا لعبتهم .

وسكت . فأخفضت إيفا رأسها بحزن : « يقبضون عليهم ! » فبأي لهجة احتقار قال هذا ، وكم كان صحيحاً . « وهل اقبض انا ايضاً على الاشياء ? مها راقبت نفسي ، أظن ان غالبية حركاتي تؤذيه . ولكنه لا يفصح بذلك». شعرت عندئذ بأنها بائسة ، كما كانت عليه في سن الرابعة عشرة وان السيدة داربدا المليئة بالحيوية والخفة تقول لها :

« سيظن بأنك لا تدرين ما تفعلينه بيديك» .

لم تكن تتجرأ على القيام بأية حركة وفي تلك اللحظة تماماً شعرت برغبة لا ترد بتغيير وضعها . وأعادت رجليها بهدوء الى تحت الكرسي ، وبدون ان تلامس السجادة . كانت تنظر الى المصباح على الطاولة \_ المصباح الذي طلى

بيار ركيزته بالأسود ورقعة الشطرنج . على الرقعة لم يترك بيار سوى القطع السوداء . كان ينهض أحيانا ويذهب الى قرب الطاولة فيأخذ الجنود واحداً واحداً بين يديه . يحدثهم ، يطلق عليها اسم الأشخاص الآليين ، فيبدون . وكأن الحياة قد أسبغت عليها بين أنامله . وعندما يضع الجنود من يده ، كانت ايفا قذهب لتلامسهم بدورها (كان يتهيأ لها انها مضحكة) : فعادت الجنود قطعاً من الخشب الميت ، ولكن شيئاً ما مبهما لا يمكن التقاطه ظل يكسوها ، شيئاً يشابه المهنى . وفكرت في نفسها : « انها اشياؤه . لم يبق لي شيء في الغرفة » . كانت تملك بعض الأثاث في السابق . كالمرآة والمنضدة التي أتتها من جدتها والتي كان بيار يسميها ممازحاً : منضدتك . لقد جر بيار الأشياء جدتها والتي كان بيار يسميها ممازحاً : منضدتك . لقد جر بيار الأشياء وحبها الحقيقي . كان بامكان ايفا ان تنظر . وراءه : وله وحده تظهر الأشياء تأبى الا ان تبدي سوى مظاهرها \_ كا مي الحال بالنسبة للدكتور فرانشو والسيد داربدا . وقالت بنفس ملؤها القلق : « غير اني لا أرى الاشياء بمنظار أبي . فليس ممكنا أن أستطيع القلق : « غير اني لا أرى الاشياء بمنظار أبي . فليس ممكنا أن أستطيع مرؤيتها كما يراها هو ».

وحركت ركبتها قليلا ، فقد تخدرت ساقها . كان وجهها جامداً متقلصاً ، ، فهو يؤذيها ، إذ تراه شديد الحيوية ، غير كتوم :

«أود ان أظل غير مرئية وأبقى هنا . أراه بدون ان يراني . فليس بحاجة إلي ، فأنا متطفلة في الغرفة » . وأدارت رأسها قليلاً ونظرت الى الجدار فوق رأس بيار . على الحائط كتبت التهديدات . وإيفا تعرف ذلك ولكنها لم تكن تستطيع ان تقرأها . غالباً ما هي تنظر الى الورود الكبيرة الحراء على سجادة الحائط ، حتى تتراقص أمامها تلك الورود . وتلتهب الورود في الظل . ويكون التهديد أكثر ما يكون مسجلاً قرب السقف ، الى اليسار فوق السرير ، لكنه يتنقل في بعض الأحيان . « ينبغي ان انهض . لا أستطيع - لا استطيع ان اظل جالسة لوقت أطول » . وعلى الجدار ايضاً

إطارات بيضاء تشابه قطع البصل . وتدور الاطارات على نفسها فتأخذ يدا ايفا بارتجاف وتفكر بمرارة :

« هناك لحظات أصبح فيها مجنونة . ولكن لا ، ليس بامكاني أن اصبح مجنونة . بل تثور ثائرتي فقط » .

وفجأة شعرت بيد بيار فوق يدها . ويقول بيار بحنو :

أغاتا

كان يبتسم لها لكنه يأخذ يدها بطرف اصابعه بنوع من النفور ، وكأنه يلتقط سرطاناً من ظهره يريد ان يتجنب ملاقطه . ويقول :

- آغاتا ، أريد ان اثق بك كثيراً .

واغمضت إيفا عينيها وارتفع صدرها : « ينبغي ألا تجيب والا سيشعر .

وأرخى بيار يدها وقال لها :

ــ أحبك كثيراً يا أغانا ولكن ليس بوسعي ان أفهمك . لماذا تظلين في الغرفة طبلة الوقت ?

ولم تجب إيفا .

- قولي لي لماذا .

فقالت محفاف:

- انت تعرف جمداً بأني احمك .

فيجيبها بيار:

أنا لا أصدقك . فلماذا تحبينني ? ينبغي ان أخيفك : فأنا مجنون .
 بيتسم ولكن سرعان ما يعود الى رصانته :

- هناك جدار بيني وبينك . أراك أكلمك ، ولكن في الجهة الأخرى

٦٥ و.

...

ما يحول دون حبنا واحدنا الآخر ? يبدو لي أن هذا كان اسهل في الماضي . في. هامبورغ .

فتقول إيفا بحزن :

--- نعم .

هامبورغ دائمًا . لم يكن يتحدث قط عن ماضيها الحقيقي . فلم يكونا يومًا في هامبورغ لا هو ولا إيفا .

كنا نتنزه على طول الأقنية ، وكان هناك قارب ، فهل تتذكرين ?
 والقارب أسود ، وعلى الجسركلب .

كان يخترع بقدار . كان غائباً عن الواقع .

ــوأخذك بيدي ، جلدك كان مختلفاً . وصدقت كل ما كنت تقولينه لي ـ

وصاح: ﴿ اسكتوا ﴾ .

وأصغى هنيهة ثم قال بصوت حزين :

« ها هم قادمون » .

فارتعدت إيفا:

– انهم قادمون ? ظننت انهم لن يأتوا بعد اطلاقاً .

ثلاثة أيام ، وبيار أكثر هدوءا من الماضي . فلم تأت اليه التاثيل . كان بيار يخاف خوفا شديداً من التاثيل ولم يتفق معها . أما إيفا فلم تكن تخشاها: ولكن ما أن يبدأوا بالطيران في الغرفة مهمهمين حتى تفزع هي ايضاً من بيار. ويقول بيار :

- اعطىنى المجموعة .

وتنهض إيفا وتأخذ المجموعة : كانت مجموعة من قطـــع الورق المقوى ألصقها بيار بنفسه، ويستخدمها في طرد التاثمل، والمجموعة تشمه العنكموت.

وعلى أحدى الأوراق كتب بيار: «قدرة على المكيدة » وعلى ورقة أخرى: «أسود ». وعلى ورقة ثالثة رسم رأساً ضاحكاً بعينين مجعدتين: كانت صورة فولتير.

وتناول بيار المجموعة بيده ونظر اليها بوجه معتم . وقال :

- لم يعد بامكانها ان تخدمني .
  - الذا ?
  - لقد قلموها .
  - ستصنع مجموعة أخرى .

ونظر البها طويلًا وقال من بين أسنانه :

تريدينه كل الارادة .

وثارت إيفا ضد بيار . في كل مرة يأتون فيها ، يتلقى هو خبراً، فكيف يتصرف : إنه لا يخطىء أبداً .

كانت المجموعة تتدلى من طرف اصبع بيار . « انه يجد دائما أسبابا حقيقية لعدم استعالها . ففي يوم الأحد عندما جاؤوا ، ادعى بأنه أضاع المجموعة لكنني كنت أراها بنفسي وراء علبة التلزيق وليس بمكنا ألا يراها . فأتساءل ان لم يكن هو الذي يجتذبهم » . لم يكن بالامكان ان نعرف اذا كان يخلصا حقا . ففي بعض اللحظات ، كان يتهيأ لإيفا ان سيلا من الأفكار والرؤى تغزو بيار . ولكن في لحظات أخرى ، كان يبدو لها ان بيار يخترع . « إنه يتألم . ولكن ألى اي حد هو يؤمن بالتاثيل وبالزنجي ? التاثيل على كل حال ، أنا متأكدة من أنه لا يراها ، فهو يسمعها فقط : فحين تمر يحوس رأسه عنها ، ويدعي مع ذلك بأنه يراها ويصفها » . وتذكرت وجه الدكتور فرانشو المائل الى الاحمرار : « ولكن ، يا سيدتي العزيزة ، ان جميع المجانين كاذبون ، فستضيعين وقتك إذا أردت ان تميزي بينما يشعرون به جميع المجانين كاذبون ، فستضيعين وقتك إذا أردت ان تميزي بينما يشعرون به

حقاً وبين ما يدعون الشعور به». وارتعدت :

« لماذا أتى فرانشو ، لا أريد ان أفكر على غراره » .

كان بيار قـــد نهض وذهب ليضع المجموعة في سلة الاوراق ، وتمتمت : « مثلك أريـــد ان افكر » كان يمشي بخطى ضئيلة ، على رؤوس أصابعه ، لكي يحتل أقل مكان ممكن . وعــاد الى الجلوس ونظر الى إيفا بوجه مطبق وقال :

- ينبغي وضع سجادات سوداء فوق الجدران ، فليس في هذه الغرفة ما يكفى من السواد .

كان قد ارتاح في الكنبة ونظرت إيفا بجزن الى هذا الجسد الشحيح ، المستعد دائمًا للأنسحاب والانكفاء على نفسه : فذراعاه ، وساقاه ، ورأسه كانت تبدو كأعضاء قسابلة للإنكاش . ودقت الساعة السادسة على الجدار ، وسكت صوت البيانو . وتنهدت إيفا : لن تأتي التاثيل في الحال ، كان ينبغي انتظارها .

« هل تريد ان أشعل النور » .

كانت تفضل ألا تنتظر التاثيل في الظلام.

فقال بمار:

- افعلي ما شئت .

واشعلت إيفا مصباح المكتب الصغير ، فاجتاح الفرقة ضباب أحمر . كان بيار ينتظر أيضاً .

لم يكن يتحدث بل ان شفتيه بتحركها ترسمان بقعتين مظلمتين في الضباب الأحمر . إنها تحب شفتي بيار ، فقد كانتا في الماضي مثيرتين مغريتين .لكنها أضاعتا الاغراء . اذ تنفصل واحدتها عن الأخرى بارتعاش قليل ثم تعود للالتحام مع رفيقتها ، فتنسحق واحدتها على الأخرى لتعودا فتنفصلان من

جديد . فهما تعيشان وحيدتين في هذا الوجه المسور ، وكأنها حيوانان وجلان . كان بامكان بيار أن يجعل شفتيه ترقصان طيلة ساعات بدون أن يخرج من فمه أي صوت ، ولطالما انبهرت ايفا بتلك الحركة المستمرة . « أحب فمه » . لم يعد يقبلها أبداً . اذ بات يخشى الملامسة . في الليل كان يلامس ؛ أيدي رجال قاسية جافة تلتقطه في انحاء جسمه . وأيدي نساءذات أظافر طويلة تقوم بدغدغته بقذارة . غالباً ما ينام بثيابه ، لكن يديه تنزلقان تحت ثيابه وتشدان على قميصه . مرة ، سمع ضحكة ؛ شفتان منتفختان تلتصقان بشفتيه . منذ تلك الليلة انقطع عن تقبيل إيفا .

وقال بيار:

ـ أغاتا ، لا تنظري الى فمي ! -

وأخفضت ايفا عينيها .

وتابــع بوقاحة :

أنا لا أجهل ان بالامكان تعلم القراءة على الشفتين .

كانت يده ترتجف على ذراع الكنبة . ومد سبابته ونقر على الابهام ثلاث مرات وتشنجت الأصابع الأخرى : كانت عملية مطاردة . وفكرت في نفسها : « سيبتدىء الأمر » . كان بودها ان تأخيذ بيار بين ذراعيها .

بدأ بيار بالكلام بصوت عال وبلهجة لائقة :

مل تذكرين سان بولى ?

لا إجابة . لعل هذا فخ .

وقال بوجه مسرور :

- هناك عرفتك . اختطفتك من مجار دانمركي . كدنا نتقاتــــل ، لكنني دفعت ثمن الرحلة وتركني في صحبتك. كل ذلك لم يكن الا مهزلة .

« انه يكذب ، انه لا يعتقد بأية حكمة يقولها . يعرف اني لا أدعى أغاتا . اني اكرهه حين يكذب » . لكنها رأت عينيه الجامدتين وتبدد غضبها . وفكرت في نفسها : « إنه لا يكذب ، انه متعب . يحس بأنهم يقتربون . ويتحدث كيلا يسمع » . وتعلق بيار بكلتا يديه بذراع الكنبة . كان وجهه شاحباً ، ويبتسم . وقال :

- هذه اللقاءات غريبة اكثر الأحيان ، لكني لا أؤمن بالصدفة . انا لا اسألك عمن أرسلك ، فأنا أعرف انك لن تجيبي . لقد كنت على كل حال ليقة الى حد انك لطختنى » .

كان يتحدث بعياء ، وبصوت حاد مضغوط . فهناك كلمات لم يستطع ان يلفظها فتخرج من فمه كادة رخوة لا شكل لها .

« لقد جذبتني في غمرة العيد ، في ميادين السيارات السوداء ، ولكن وراء السيارات جيشاً من العيون الحمراء التي كانت تبرق عندما أدير ظهري . أظن أنك كنت تعطيهم الاشارات ، وانت تتعلقين بذراعي ، لكنني لم أر شيئاً . كنت مأخوذاً جداً باحتفالات التتويج الكبرى » .

كان ينظر قبالته جاحظ العينين . ومر" بيده على جبينه بسرعة فائقة وبحركة رشيقة وبدون ان يكف عن الكلام : لم يكن يريد الكف" عن الكلام . وقال بصوت حاد :

- كانت حفلة تتويج الجمهورية ، مشهد مثير في نوعـــه بسبب الحيوانات المختلفة الأجناس التي أرسلتها المستعمرات من أجل الاحتفال . وخفت ان تضعى بين القردة .

وتابع بصوت ملؤه الغطرسة وهو ينظر حوله :

- قلت بين القردة . وبامكاني ان أقول بـــين الزنوج ؟ فالحيوانات الجهيضة التي تزحف تحت الرمال وتظن انها ستمضي بغير ان يراهـــــا احد

يكتشفها « نظري » ويقضي عليها في الحال . وصاح :

- الأمر هو السكوت . الجميع في مكانهم يتأهبون لدخول التاثيل · هذا أمر .

ترا لا لا - كان يعوي ويضع يديه معاً امام فمه ـ ترا لا لا . ترا لا لا .

وسكت ، وعلمت ايفا ان التاثيل قد دخلت الغرفة . فجلس جامـــداً شاحباً باحتقار . وجمدت ايفا هي الاخرى وانتظر الاثنان بصمت . كان احد الأشخاص يمشي في الممر . انها ماري ، الخادمة ، ها هي تصل بلا شك . وفكرت في نفسها : « ينبغي أن اعطيها دراهم للغاز » . ومن ثم بدأت التاثيل تطير ، فتمر ما بين إيفا وبيار .

وقال بيار: « هان »، وتكور في كنبته نخبئا ساقيه تحته . وحول رأسه . كان يهذر من وقت لآخر لكن نقاطاً من العرق تتلألاً على جبينه : لم تستطع إيفا أن تحتمل هذا الخد الشاحب ، وهذا الفم الذي يشوهه تحريكه شذراً . وأخمضت عينيها . بدأت خيوط مذهبة تتراقص في قعر جفنيها . وأحست بأنها عجوز كبيرة الوزن . وعلى مسافة غير بعيدة ، كان بيار ينفخ بجلبة . « انهم يطيرون ، يهدرون ، ينحنون فوقه ... » وشعرت بدغدغة خفيفة ، وبانزعاج في الكتف والخاصرة اليمنى . وبحركة غريزية انحنى جسمها نحو اليسار كما لو انها تتجنب ملامسة مزعجة ، او كأنها تفسح المجال لشيء ثقيل أخرق . وفجأة قرقع السقف ، وأحست برغبة مجنونة لفتح عينيها ، والنظر الى يمنها وهي تكنس الهواء بمدها .

ولم تفعل شيئًا . بل أبقت على عينيها مغمضتين وارتعشت في سرور جاف . وفكرت في نفسها : « أنا ايضًا أخاف » . وانحنت نحو بيار ، بدون ان تفتح عينيها . إذ يكفيها مجهود بسيط حتى تدخل في هذا العالم الرهيب لأول مرة . وفكرت في نفسها : « أنا اخشى التاثيل » . كان تأكيداً عنيفاً

أعمى ، أو سحراً : أرادت بكل قواها ان تشعر بوجودهم . والقلق الذي يشل جهتها اليمنى ، حاولت ان تجعل منه نوعاً من اللمس . وفي ذراعها ، وفي خاصرتها، وفي كتفها ، شعرت بمرورهم .

كانت التاثيل تطير على علو ضئيل ، وتهدر . وإيفا تعلم أن تلك التاثيل خبيثة ولكنها أساءت تصورها . وتعلم أيضا انها لم تكن حية قاماً ، بل ان قطعاً من اللحم والقشر تظهر على اجسامها الضخمة . وعلى طرف اناملها كان الحجر يتقشر ، وراحات ايديها تأكلها . لم تكن ايفا تستطيع ان ترى كل هذا : فهي تفكر فقط ان نساء شديدات الضخامة ينزلقن عليها بعين انسانية «ها هي التاثيل تنحني فوق بيار » وبذلت ايفا مجهوداً عنيفا الى حسد ان يديها أخذتا ترتعشان . « انها ( التاثيل ) تنحني فوقي » . وجمدها في النهاية صوت رهيب . « لقد لامسوه » . وفتحت عينيها : كان بيار يضع رأسه بين يديه ، وهو شديد الاعياء . وأحست ايفا بأنها منهكة ، وفكرت بندم : هانها لعبة ، لم تكن سوى لعبة ، لم اؤمن بها ولو لحظة واحدة . كانت تتألم طيلة هذا الوقت ، كا لو انها صحيحة ».

وارتاح بيار وتنهد بقوة . ولكن حدقتيه ظلتا ممددتين بشكل غريب ٠ كان العرق يتصبب منه . وسأل :

- هل رأيتها ?
- ليس بامكاني أن أراها .
  - فقال:
- هذا افضل بالنسبه المك . أما انا فقد تعودت .

كانت يدا ايفا لا تزالان ترتجفان ، ودمها يتصاعد الى الرأس . وتنـــاول بيار سيكارة من جيبه ورفعها الى فمه . لكنه لم يشعلها وقال :

لا فرق عندي اذا رأيتها . ولكن لا اريد ان تلامسني ، أخشى ان تنت لى بثوراً .

- وفكر لحظة ثم سأل :
  - **وهل** سمعتها ?
    - فقالت ايفا:
- \_ نعم ، انه\_\_ كمحرك الطائرة (قالها لها بيار بنفس العبارة يوم الأحد الماضي ) .
  - وابتسم بيار بنوع من التنازل وقال :
- ـ انك تبالغين . لكنه ظل شاحب الوجه . وتطلع الى يدي إيفا : «يداك ترتجفان . لقد أثر هذا في نفسك يا أغاتا المسكينة . ولكن لا حساجة لك لافساد دمك : فلن تعود قبل الغد ( التماثيل ) » .
- لم تكن تستطيع الكلام، انأسنانها تصطك وتخشى ان يلاحظ بيارذلك . ونظر المها بمار طويلًا . وقال وهو يوميء برأسه :
  - « انت جملة بقوة ، يا للخسارة . يا للخسارة حقاً . »
    - ومد يده ولامس أذنها بسرعة .
- \_ يا شيطانتي الجميلة ! انك تزعجينني قليلا ، انت جميلة جداً : وهذا ما ما يسليني . إذا لم يكن الأمر استعادة ...»
  - وتوقف ثم نظر الى إيفا بدهشة وقال بوجه غامض :
- \_ ليس بهذه الكلمة ... ها قد أتت ... ها قد اتت . كانت عندي الكلمة الأخرى على رأس لساني ... وتلك ... حلت في مكانها . ونسيت ما كنت أقه له لك .
  - وفكر لحظة ثم هز رأسه وقال :
- \_ هلمي ، أريد أن أنام ، وأجاب بصوت كصوت الطفل : « هل تعرفين يا أغاتا، أنا متعب . لم اعد اجد افكارى » .
- ورمى سيكارته ونظر الى السجادة بوجه مضطرب.ووضعت ايضاًله مخدة تحت رأسه .

فقال لها وهو يغمض عينيه :

ـ بإمكانك ان تنامى أيضًا ، فلن تعود .

« استعادة ». كان بيار نامًا ، على وجهه نصف ابتسامة ساذجة . يحني رأسه : يقال انه يريد ان يجعل خده يلامس كنفه . لم تكن ايفا راغبة في النوم ، كانت تفكر : « استعادة » . واتخذ بيار فجأة شكلاً حيوانياً وسالت الكلمة خارج فمه طويلة مائلة للبياض . كان قد تطلع أمامه بدهشة كا لو انه يرى الكلمة ولا يتعرف عليها . فمه مفتوح رخو فكأن شيئاً قد تحطم فيه . لقد دندن بسرعة . هي المرّة الأولى التي يحصل له فيها أمر كهذا وقد انتبه لذلك على كل حال . قال انه لم يعد يجد أفكاراً » . أرسل بيار زفرة شهوانية ، وقامت يده بحركة خفيفة . نظرت اليه إيفا بقساوة : «كيف سيستيقظ ؟ » كان هذا يعذبها . فها ان ينام بيار حتى تضطر للتفكير به ، وليس بامكانها ان تحول دون ذلك . انها تخشى ان يستيقظ بعينين مضطربتين وان يدندن . وفكرت في نفسها : « أنا بلهاء ، لن يبدأ الأمر قبل سنة هكذا وان يدندن . وفكرت في نفسها : « أنا بلهاء ، لن يبدأ الأمر قبل سنة هكذا وان يدندن . وفكرت في نفسها : « أنا بلهاء ، سيهدل فكه ، وسيفتح خريف آخر . ذات يوم ، ستتشوه هذه الملامح ، سيتهدل فكه ، وسيفتح عينيه الدامعتين قليلا . وانحنت ايفا على يد بيار ووضعت شفتيها فوقها : « سأقتلك قبل ان يتم ذلك » .

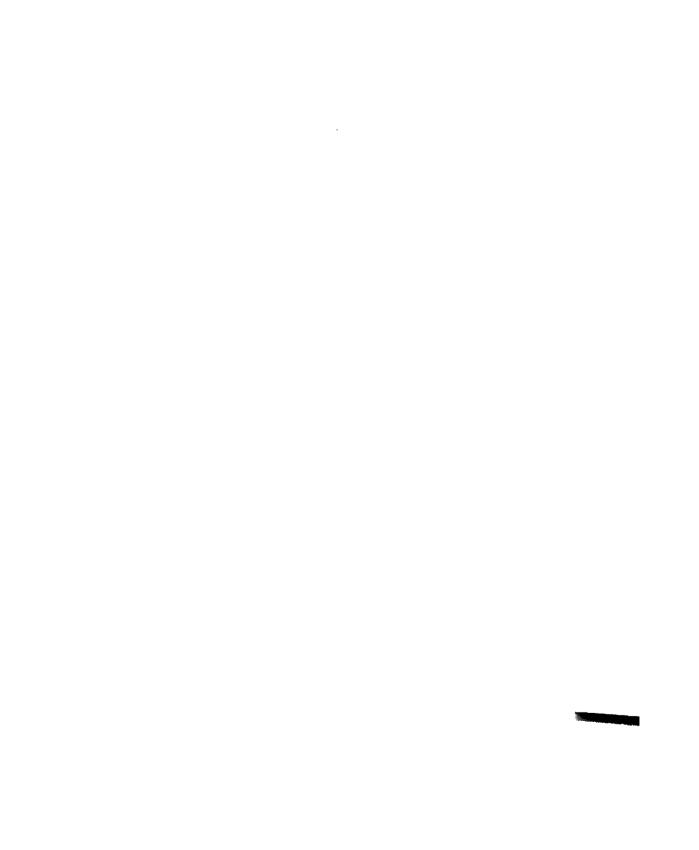

البشر ينبغي ان نراهم من فوق . كنت اطفىء النور واجلس في النافذة : لم يكونوا ليشتبهوا بأن احداً ينظر اليهم من فوق . هم يعتنون أحيانا بالواجهة ، وبالجهات الحلفية ، ولكن جميع تأثراتهم كانت محسوبة بعين المشاهدين من قياس مئة وسبعين . فمن فكر اذا بشكل القبعة الصفراء ، كا تبدو من الطابق العاشر ? انهم يهملون الدفاع عن أكتافهم وجماجمهم تحت الألوان الفاقعة والأقمشة البارزة اللون ، ليس بامكانهم أن يقضوا على كل هذا العدد الكبير للانسانية : التطلع من فوق . وانحنيت واخذت اضحك : أين هي تلك ، المحطة الواقفة » التي فخروا بها : كانوا ينسحقون على الرصيف وتخرج من بين أرجلهم سيقان طويلة تزحف تحت أكتافهم .

في شرفة الطابق السادس: هناك كان ينبغي أن أقضي كل حياتي . كا ينبغي أن نسند مجالات التفوق المعنوي بشعارات رمزية ، لأنها ستسقط بدون ذلك . اذا ، ما هي بالضبط مجالات تفوقي على البشر ? تفوق في الوضعية ليس إلا : وضعت نفسي فوق الانسان ، الذي هو في داخلي وأصبحت اتفرج عليه . لهذا كنت احب ابراج نوتر دام ، وسطيحات برج إيفل ، والقلب الأقدس ، وطابقي السادس في شارع دلامبر . إنها رموز رائعة .

كان ينبغي في بعض الأحيان النزول الى الشوارع . للذهباب الى المكتب مثلاً . كنت اختنق . عندما نمضي مع البشر، فمن الصعب كثيراً ان نعتبرهم كالنمل : إنهم « مؤثرون » . مرة ، شاهدت شخصاً ميتاً في الشارع . سقط على أنفه . قلبوه ، فرأوا الدماء تنزف منه . ورأيت عينيه المفتوحتين ووجهه

الدمم ، وكل هذا الدم . وقلت في نفسى : « ليس هـذا بذي شأن ، فليس. اكثر تأثيراً من الدهان الجديد . لطخوا أنفه بالأحمر ، هـــذا كل شيء ، . اقتادوني الى صيدلية ، ووضعوا لزقات عــلى كتفي وسقوني كحولاً . كنت سأقتلهم . أعرف انهم أعدائي ، ولكنهم لا يعرفون ذلك . كانوا يجبون بعضهم ، ويشدون على مرافق بعضهم البعض . لعلهم ضربوني بقبضة يد من هنا وهناك لأنهم ظنوا بأني شبيه لهم . غير انهم لو أدركوا أقل جزء من الحقيقة ، لقضوا على " . ولقد قضوا على " فما بعد على كل حال . عندما القوا القبض على" وعرفوا من أنا ، ضربوني لمدة ساعتين في دائرة الشرطة ، وصفعوني ولكموني ، وجعلوا ذراعي تلتوي ، وانتزعوا سروالي ، ومن ثم ولكي ينتهوا رموا بنظارتي على الأرض ، ولما هممت بتناولها على أربع ، أمعنوا بركلي من الخلف ضاحكين . توقعت داممًا انهم سينتهون الى القضاء علي : أنا لست قوياً وليس بامكاني ان أدافع عن نفسي . كثيرون كانوا يتربصون بي منذ رقت طويل : الكبار . يدفعُونني في الشوارع ليضحكوا او ليروا ما سأقوم به ٤ لم أقل شيئًا . وتظاهرت بعدم الفهم . ومع ذلك نالوا مني . كنت أخشاهم : وهذا شعور مسبق . وكلكم تعتقدون تمام الاعتقاد ان لدي اسباب أخرى تدفعني الى أن اكرههم .

من هذه الجهة ، ساركل شيء على ما يرام بعد ان ان اشتريت مسدسا . يحس المرء بقوته عندما يحمل باستمرار شيئاً من تلك الأشياء التي تنفجر أو تحدث ضجة . كنت آخذه يوم الاحد ، وأضعه في جيب سروالي ثم أذهب لاتنزه — عادة في الشوارع العريضة . فأحس به ينطلق من جيب سروالي كالسرطان ، وأشعر به يضغط على فخذي ، ببرود كلي . لكنه يسخن شيئا فشيئاً باحتكاكه بجسدي . ومشيت بنوع من الجمود ، مشية الشخص الذي يشد سرواله دائماً . ومددت يدي الى جيبي وتحسست ه الغرض » . كنت يشد سرواله دائماً . ومددت يدي الى جيبي وتحسست ه الغرض » . كنت ادخل من وقت لآخر الى المرحاض — وحتى في المرحاض كنت اتنبه فغالباً

ما يكون بجواري أحد منالناس. كنت اخرج مسدسي وأروزه والطلع الى قبضته ذات المربعات السوداء وزناده الأسود الذي يشبه جفناً شبه مغمض. والآخرون وأولئك الذين يرون من الخارج ، رجلي المتباعدتين وقعر سروالي ، كانوا يظنون اني ابول . ولكنني لا ابول ابداً في المراحيض العامة .

ذات مساء اتتني فكرة اطلاق النار على البشر . كان ذلك في يوم السبت. مساء ، خرجت لكي ابحث عن ليا ، وهي شقراء تداوم على الوقوف أمام. احد الفنادق في مونبارناس . لم اكن قد اقمت علاقات وثيقة بامرأة قط : فأحسست بأنني 'سرقت . صحيح أننا نعتليهن ، ولكنهن يفترسن أسفل بطنك بفمهم الواسع المكسو بالشعر ، فهن اذاً على ما سمعت ، اللاثي يربحن من هذه المبادلة . انا لا اطلب شيئًا الى أي انسان ، غير اني لا أريد ان اعطى شيئًا. أو انه ينبغى أن تكون لي امرأة باردة تقية تتقبلني باشمئز از. في اول سبت من كل شهر كنت اصعد معليا الى غرفة في فندق دوكان. كانت تخلع ثيابها ٢ فأنظر اليها بدون ان ألامسها . في بعض الاحسان كنت ابلغ ذروة اللذة في مروالي ، واحياناً اخرى كان لدي الوقت الكافي للعودة الى منزلي حتى انتهي. هذا المساء ، لم أجدها في مكتبها . وانتظرت لحظة ، ولما لم تأت ، افترضت انها مصابة بالزكام . كان الوقت في بداية كانون الثاني والطقس شديد البرودة، حزنت كثيراً :فأنا خيالي ٌ ، وتمثلت اللذة التي توقعت ان اجتلبها في تلك الأمسية. في شارع أوديسا تقف احدى السمراوات ، وكنت قد لاحظت وجودهـا في اكثر الأحيان ، انها شديدة النضوج ، لكنها صلبة وثمينة . أنا لا أكره النسآء الناضجات : لكنهن عاريات ، او انهم يبدين كذلك فوق اللزوم . غير انهــا لم تكن تدري شيئًا عني ، وهذا ما كأن يجعلني أخجل منها. ثم اني احذر المعلومات الجديدة: اذ ان بامكان أولئك النسوة ان يخمئن لصا وراء الماب، لا يلبث أن يستولي على دراهمك . هذا أذا لم يرسل لك اللكمات . غير أن شيئاً ما كان يأخذني في تلك الامسية فقررت ان امر بمنزلي لاخذ المسدس وأقوم بالمغامرة .

لما دخلت على المرأة ، وبعدها بربع ساعة ، كان مسدسي لا يزال في جيبي ، ولم أخش شيئًا. والناظر اليها من قريب يدرك انها اقرب الى البؤس. انها تشبه جارتي في البيت المقابل ، اي زوجة نائب الضابط ، سررت لذلك لأني تمنيت منذ وقت طويل ان اراها عارية . كانت ترتدي ثيابها والنافذة مفتوحة في غياب نائب الضابط ، وكنت ابقى وراء الستاركي اباغتها. لكنها تقوم بزينتها في قعر الغرفة .

في فندق ستيلا لم يبق سوى غرفة فارغة . وصعدنا . كانت الامرأة تقيلة وتتوقف عند كل درجة ، لتتنفس وكنت مرتاحاً جداً : لأن جسمي جافرغم بطني الدافق ، إذ يلزمني أربعة طوابق لأتعب كثيراً .على درج الطابق الرابع وقفت ووضعت يدها اليمنى على قلبها وتنهدت بقوة . بيدها اليسرى كانت تحمل مفتاح غرفتها . وقالت محاولة ان تبتسم لي : « المكان شاهق» . اخذت المفتاح من يدها بدون ان اجيب وفتحت الباب . كنت احمل مسدسي بيسراي ، مصوباً الى الأمام في جيبي، ولم اتركه الا بعد ان اضأت النور .الفرفة خاوية . وعلى المغسلة وضعوا مربعاً صغيراً من الصابون الأخضر . وابتسمت : لم تكن قطعة الصابون مفيدة بالنسبة الي . لا تزال المرأة تلهث ورائي وهذا ما يهيجني . واستدرت ، فمدت لى شفتها . فدفعتها عنى وقلت لها :

- اخلعي ثمابك .

كانت هناك كنبة عليها طنافس فجلست عليها مرتاحًا.

في مثل تلك الأحوال لا اقدم على التدخين. وخلعت الامرأة فستانها نثم توقفت وهي تنظر الي نظرة حذرة.

وسألتها وانا ارتمى الى الوراء :

\_ ما اسمك ?

.ـ رينه .

ــ حسناً ، عجلي يا رينه ، اني انتظر

- \_ ألا تتعرى ?
  - فقلت لها:
- \_ اذهبي ، اذهبي ، لا تهتمي بي .

وانزلت سروالها حتى رجليها ثم التقطته ووضعته بعناية فوق فستانها الى حانب صدريتها .

وسألتنى :

انك مذنب صغير ، يا عزيزي ، وكسول صغير . هل تريد ان تقوم امرأتك الصغيرة بالعمل كله ?

وفي نفس الوقت ، اقتربت منيخطوة ، وحاولت ، وهي تسند يديها على جانبي الكنبة ، ان تركع بين فخذي . غير اني رفعتها بقساوة . وقلت :

- \_ لا اربد شبئاً من هذا ؟ لا اربد شبئاً من هذا .
  - فنظرت الى بدهشة:
  - ماذا تريد أن أفعل لك ?
- لا شيء ، أمشي ، تنقلي ، لا أطلب منك اكثر من ذلك .

وبدأت تسير عرضاً وطولاً ، بوجه العاچز . لا شيء يزعج النساء قدر مسيرهن عاريات . فلم يألفن إهمال الكعب العالي . وقوست البغي ظهرها وجعلت ذراعيها يتهدلان . أما أنا ، فكنت مع الملائكة : أجلس بهدوء ، مرتدياً ملابسي حتى العنق ، ولا أزال واضعاً قفازي ، بينا راحت تلك المرأة الناضجة تدور قبالتي ، عارية .

- وأدارت رأسها نحوي ، وابتسمت لي بغنج لانقاذ المظاهر .
  - هل تجدني جملة ? هل تفرك عننك ؟
    - لا تهتمي بهذا .
    - فسألتني بغضب مباغت :

١

٦

- قل ، أتريد ان تجعلني أمشي كثيراً هكذا ?
  - -- اجلسي .

جلست على السرير ، وبدأنا نتبادل النظر بصمت . أقشعر بدنها . وسمعنا صوت الساعة الكبيرة من جانب الجدار الآخر، وفجأة قلت لها :

- باعدي بين فخذيك .

فترددت لربع ثانية ثم انصاعت . فنظرت بين فخذيها وشخرت . ثم بدأت أضحك بقوة حتى سالت الدموع من عنى . وقلت لها ببساطة :

- هل لاحظت ?

وتابعت الضحك .

فنظرت اليّ مشدوهة ثم احمرت كثيراً وضمت فخذيها .

وقالت من بين اسنانها :

- يا للقذر.

لكنني استرسلت بالضحك ، عندها قفزت وراحت تأخذ صدريتها عن الكرسى .

فقلت لها :

- هه ، لم أنته بعد . سأنقدك خمسين فرنكا في الحال ، لكني أريد مقابل دراهمي .

وتناولت سروالها بعصبية .

- ضقت ذرعاً ، هل تفهم . لا أعرف ماذا تريد . واذا كنت جعلتني أصعد لتهزأ مني ...

عندها أخرجت مسدسي وأبديته لها .

فتطلعت الى بوجه رصين وأنزلت سروالهـــا بدون أن تنس بشفة .

فقلت له\_ا:

- إمشى ، تنقلى .

وتمشت خمس دقائق . ثم اعطيتها عصاي وجعلتها تقوم بالتمرين . ولما شعرت بأن سروالي تبلل ، نهضت وناولتها ورقة الخسين فرنكا . فأخذتها.

وأضفت :

الى اللقاء ، عساي لم أتعبك مقابل هذا الثمن .

وذهبت ،وتركتها عارية وسط الغرفة ، صدريتها بيد ، وورقة الخسين فرنكا في اليد الآخرى .لم آسف على دراهمي :لقد افزعتها وهذا ليس عجيباً انها بغى . وفكرت وأنا انزل الدرج :

مذا كل ما أردته ، ان أدهشهم جميعاً . كنتجذلاً كالطفل . وحملت الصابون وعدت الى بيتي وفركته كثيراً تحت الماء الساخن حتى تحول الى قطعة رقيقة بين أصابعي تشبه حبة الملبس بالنعناع إذا وضعت في الفم وقتاً طويلاً .

ولكن في الليل ، استيقظت مذعوراً ، ورأيت عينيها ، تينك النظرتين اللتين رسمتها لما شهرت سلاحي ، وكذلك بطنها السمين الذي كان يقفز عند كل خطوة .

وقلت في نفسي : « كم كنت متوحشاً » . وأحسست بندم أليم : كان على أن اطلق النار عندئذ ، أن أبقر هذا البطن . في تلك الليلة ، ولثلاث لمال متتابعة حلمت بستة ثقوب حمراء بشكل دائرة .

بعد ذلك لم أعد اخرج بدون مسدسي . كنت انظر الى ظهور الناس وأتصور كيف سيسقطون فيما لو اطلقت النار . يوم الأحد ، تعودت على الذهاب الى أمام الشاتليه ، عند انتهاء حفلات الموسيقى الكلاسيكية . وفي الساعة السادسة ، كنت اسمع رنين جرس فتأتي الحاجبات لاقفال الأبواب المزججة باحكام . إنها البداية : الجمهور يخرج على مهل ، والناس يسيرون

بخطى متهدجة ، أعينهم لا تزال الاحلام تغمرها ، وقلوبهم مفعمة بالعواطف. كثيرون منهم كانوا يتطلعون حولهم بوجه مدهوش . لقد بدا لهم الشارع كلي الزرقة . عندها ، كانوا يبتسمون بغرابة : إذ ينتقلون من عالم الى آخر . وفي العالم الآخر كنت أنا بانتظارهم . وضعت يدي اليمنى في جيبي وضغطت بكل قواي على قبضة مسدسي . وما هي إلا هنيهة ، حتى رأيتني اطلق النار فوق رؤوسهم . جندلتهم كمجموعة من الغلايين ، فأخذوا يتساقطون بعضهم فوق بعض ، والذين ظلوا على قيد الحياة استبد بهم الذعر ، ففروا الى فوق بعض ، والذين ظلواب . كانت لعبة شديدة الازعاج : فيداي كانتا ترتجفان ، كا ألفيتني مرغماً على احتساء الكونياك عند دراهير لأعود الى صوابي .

النساء لم اقتلهن . بل اطلقت النار على كلياتهن وفي مؤخراتهن لأدفعهن الى الرقص . .

لم أكن قد صممت على شيء ولكنني ارتأيت أن افعل كل شيء ، كا لو أن قراري توقف . وذهبت لأقرن في معرض (دانفر روشرو). كانت الأهداف واسعة . واخيراً ، بت اهتم بدعايتي . اخترت يوماً كان فيه جميسع أقراني مجتمعين في المكتب ، صباح يوم اثنين . كنت لطيفاً جداً معهم ، رغم اني أجد رهبة في مصافحتهم .

كانوا ينزعون قفازاتهم ليصافحوا النساس، ولهم طريقة خــاصة في تعرية أيديهم . أما أنا فكنت احتفظ بقفازي .

صباح الاثنين ، ليس هناك من شيء مهم يجب عمله . فقد أتت الضاربة على الآلة الكاتبة بالأوراق . ومازحها لومارسييه بلطف وما إن خرجت حتى تحدثوا عن صفاتها بلباقة . ثم تحدثوا عن لندبرغ . كان يحبون لندبرغ كثيراً . فقلت لهم :

أنا أحب الأبطال السود .

- فسأل ماسمه:
  - الزنوج ؟
- كلا . الزنوج ، كما يقــال السحر الأسود . ولندبرغ هو بطل أبيض . فهو لا يهمني .
  - وقال بوكسان بخشونة :
  - اذهبوا وانظروا إذا كان عبور الأطلسي ممكناً .
    - وعرضت لهم مفهومي عن البطل الأسود.
      - وقال لومارسييه مختصراً :
        - انه فوضوى .
          - فقلت سهدوء :
  - کلا ، ان الفوضويين يحبون الرجال على طريقتهم الخاصة .
    - اذاً فيو مجنون .
- ولكن ماسيه الذي كانت بين يديه رسائل ، تدخل في تلك اللحظة وقال لى :
- اني اعرفه صاحبك ، واسمه اروسترات . كان يريد ان يصبح عظيماً ولم يجد شيئاً أفضل من احراق هيكل إيفاز ، احدى عجائب الدنيا السبع .
  - وما كان اسم مهندس الهمكل ?
    - فاعترف قائلا:
  - لم أعد اتذكر ، بل اعتقد بأن لا أحد يعرف اسمه .
- حقاً ? وتتذكر اسم اروسترات ? هل ترى انه لم يجر حساباً خاطئاً .
- وانتهت المحادثة عند هذه الكلمات ، لكنني كنت مطمئناً ، فسيذكرونها في اللحظة المناسبة . أما بالنسبة لي ، ولم أكن حتى ذلك الحين ، قد سمعت بإروسترات ، فشجعتني تلك الحادثة . هـا قد مضى ألفا سنة على وفاته ،

وفعلته لا تزال تشع ، كالماسة السوداء . وبدأت اعتقد بأن مصيري سيكون قصيراً مؤلماً . وهذا ما جعلني أخاف في البداية ، ثم ألفت ذلك . فاذا اعتبر هذا الأمر من زاوية معينة ، فهو شديد العنف ، لكنه ، من جهة ثانية ، يعطي قوة وجمالاً لا يستهان بها . وعندما نزلت الى الشارع ، احسست ان في جسمي قوة غريبة . كنت احمل مسدسي ، ذلك الشيء الذي ينفجر ويحدث ضجيجاً . لكنني لم أعد آخذ ضمانتي منه ، بل من نفسي! فأنا كائن من نوع المسدسات والمفرقعات والقنابل . ذات يوم وفي نهاية حياتي القاتمة ، سأنفجر واضيء العالم بلهيب ساطع قصير ، كبريق المانييزيوم . وحدث لي في نفس الحقبة ان رأيت نفس الحلم في عدة ليال . كنت فوضوياً ، وألقيت بنفسي في طريق القيصر وحملت معي آلة خبيثة . وفي الساعة المحددة ، مر الموشون بالذهب ، تحت أعين الجمهور .

بقيت أسابيسع كاملة أداوم في المكتب . كنت اتنزه في الشوارع الكبيرة ، وسط ضحاياي في المستقبل، أو كنت انعزل في غرفتي وأعد الخطط . طردوني في بداية تشرين الأول . فملأت فراغي إذ سجلت الرسالة الآتية ، وجعلتها في مئة ونسختين :

ايها السيد

أنت شهير ، تطبع مؤلفاتك على ثلاثين ألف نسخة . سأقول لك لماذا : لأنك تحب البشر . انك تتفتح عندما تكون بصحبة احد : الانسانية تجري في دمك. فيا أن ترى واحداً من أشباهك وحتى بدون أن تعرفه تشعر بعطف نحوه . وأنت تميل لمشاهدة جسمه ، من أجل الشكل الذي يتحرك فيه ، ومن أجل رجليه اللتين تنفرجان وتنضان تبعاً لارادته ، ولا سيا ليديه : اذ يعجبك ان يكون له خمس أصابع ، وان يستطيع مقابلة الابهام بسائر اصابعه . تسر كثيراً عندما يتناول جارك كأساً عن الطاولة ، لأن هناك

طريقة وصفتها لي أكثر الأحيان في مؤلفاتك ، وهي أقل مرونة وسرعة من طريقة القرد . ولكن اليس انها اكثر ذكاء ? انت تحب ايضاً لحم الانسان، وهيئته في مشيته ، ونظرته التي لا تستطيع الوحوش احتالها . يسهل عليك اذاً ان تجد اللهجة الملائمة لتحدث الانسان عن نفسه : لهجة محتشمة لكنها مشتتة . ويرتمي الناس على كتبك بنهم ، يقرأونها على مقاعد وثيرة ، ويفكرون بالحب التعيس والخفي الذي تخبئه لهم ، وهذا ما يعزيهم عن البشاعة والجبن أو عدم تلقيزيادة في أول كانون الثاني . ويقولون مختارين عن روايتك الاخيرة : انها عمل جيد .

كما افترض بأنه يهمك ان تعرف ما يمكن ان يكون الانسان الذي لا يحب البشر . إنه انا ، أحبهم حباً ضئيلاً جداً حتى انني اريد ان اقتل منهم نصف دزينة فقط ؟ لأن في مسدسي ست رصاصات فقط . انه لعمل اجرامي اليس كذلك ؟ وهو بالأخص عمل غير سياسي اطلاقاً ولكنني أقول لكان ليس بامكاني أن احبهم . انا أفهم تماماً ما تشعر به . لكن ما يجذبك اليهم يثير اشمئزازي رأيت مثلك البشر يمضغون العلكة بقدار ، محافظين على نظرتهم الوقحة ، وهم يقلبون باليد اليسرى مجلة اقتصادية . هل هي غلطتي اذا كنت افضل حضور وليمة الحيوانات القطبية ؟ ليس بامكان الانسان ان يفعل شيئاً لوجهه بدون ان يتحول هذا الى تلاعب في ملامحه . وعندما يمضغ وهو مطبق فه ، فترتف زوايا فمه وتنخفض ، يبدو أنه يريد الانتقال بلا تأخر من الصفاء الى المفاجأة المبكية . انت تحب هذا ، وأنا اعرف ذلك ، فأنت تسميه نباهة الروح . لكن هذا يقتلني . ولا أدرى لماذا خلقت هكذا .

فإذا لم يكن بيننا سوى فارق في الذوق ، فلن أتعبك . لكن كل شيء يجري كما لو ان لك الرحمة ،وأنا لا ألوي على شيء . انا حر في ان أحب الطبق الأميركي أو ألا أحبه ،ولكنني لا احب البشر ، أنا بائس وليس بامكاني ان اجد مكانا تحت الشمس . لقد ارهقوا معنى الحياة . آمل ان تفهم ما اريد

ان أقوله . ها قد مرت ثلاثون سنة وانا اصطدم بابواب مغلقة كتب فوقها :: « لا يدخل أحد ما لم يكن انساني النزعة ». وكل ما فعلته هو انني هجرت. المكان . كان ينمغي ان اختار : إما انها كانت محاولة مجنونة ، أو انها ينمغي ان تنقلب لمصلحتهم . والأفكار التي لم أكرسها لهم، ليس بامكاني ان انتزعها من نفسي ، وأن أصوغها : فستظل في كحركات عضوية خفيفة . والأدوات. التي كنت استعملها ، أحس بأنهـا لهم . الكلمات مثلًا : وددت لو ان لي. كليات . لكن هذه الكلمات التي استعملها ، لا أدري عبر أي من العقول انتقلت . فهي تترتب في رأسي من تلقاء ذاتها بفضل عادات اكتسبتها عند الآخرين ٬ وليس استعالي لها خلواً من الاشمئزاز . لكنني أقول لك٬ ولآخر مرة : يجب ان نحب البشر. او اذا ما كانوا يسمحون لك بعمل اية صنعة ، فأنا لا اريد ان اقوم بأية صنعة. سأتناول مسدسي في الحال ، سأنزل الى الشارع. وسأرى اذا كان بأمكانهم ان يفعلوا شيئًا ضدهم . وداعاً يا سيدي قد تكون انت الذي سأصادفك . لن تعرف عندئذ بأي سرور سأطِّس دماغك . والا وهذا مرجح - فاقرأ صحف الغد . فسترى ان شخصاً يدعى بول هلسر صرع في سورة غضبه خمسة من المارة في جادة ادغار كمنه .وانت تعرفأفضل من اى شخص آخر ما قىمة الناثرالذي تكتبه الصحف الموممة الكبرى. ستعرف عندئذ بأني لم اكن في « سورة غضب » . بل انا هادىء ، وارجوك ان تقبل يا سىدى افضل عواطفى .

## « بول هربير » .

وضعت الرسائل في مئة ومظروفين ، وكتبت على المظروفات عنوان مئة واثنين من الكتاب الفرنسيين . ثم وضعت الكل في درج الطاولة مع ثمانية دفاتر من ورق البول .

طيلة الآيام الخمسة عشر التالية ، نادراً ما كنت اغادر البيت ، اذ كنت أتلهى بجريمتي . وفي المرآة التي اتطلع من خلالها الى نفسي ، لاحظت بسرور

التعديل الذي طرأ على وجهي ، لقد اتسعت عبناي ، حتى كادتا تقضيان. على معظم وجهى ، بسوادهما الرقيق البادي من تحت النظارة ، كنت أدبرهما كالكواكب . غير اني رغبت في التبدل كثيراً بعيد الجزرة . رأيت صورة تمنك الفتاتين الجملتين ، صورة الخادمتين اللتين قتلتـــا مخدوميها . رأيت صورهما من قمل ومن بعد . من قمل ٬ كان وجهاهما يتأرجحان كالزهور العاقلة: فوق العنق ، كما كانتا ترفلان بالصحة والشرف . لست أدرى اية آلة جعدت. شعربها . وكانتا لشدة الشبه بينها تبدوان كالاختين عند المصور ، الأمر الذي يضع صلات الدموالجذور الطبيعية والعائلية في المسكان الاول .ومن بعد ،كان وحهاهما يشتعــــلان كالحريق . وتعرت عنقاهما وكأنهما سائرتان الى. الشنق ، وغزتها التحاعبد ، تجاعبد مخمفة من الرهبة والكراهبة ؟ تجاعبد ، وثقوب في اللحم كما لو أن وحشاً من الوحوش قد دار بأظافره فوق وجهمها. وهاتان العمنان ، هاتان العمنان الواسعتان السوداوان اللتان لا قرار لهم – هما كعيني . على انها لم تعودا تتشابهان . إذ باتت كل منهها تحمل ذكرى الجريمة بالصدفة من شأنها ان تشوه الوجه هكذا ، فكمف لجرعة عن سابق تصور وتصميم قمت بها ? » ستستولي على " ، وتشوه دمامتي الانسانية... الجريمة تقطم حماة مرتكبها الى شطرين . تمر لحظات نتمني فيها العودة الى الوراء فـاذا بالجريمة تقف في الطريق تسده . لم اكن اطلب سوى ساعـــة واحدة لأعيش جريمتي ، وأحسَّ بعبتُها القاتل . في هذه الساعة ، سأرتب كل شيء لأخذها لنفسي : قررت أن اقوم بالتنفيذ في شارع أوديسا . سأفيد من الجنون لأفر" تاركا إياهم وراثي يجمعون الأموات . سأركض ، سأعبر جادة إدغار - كينيه وأدور سريعاً في شارع دولامبر . لن احتاج لأكثر من ثلاثين ثانية كي أبلــغ باب البناية التي اسكن فيها ، وفي هذه اللحظة ، يكون من يطاردني لا يزال في جادة إدغار كينيه ، فيضيمون أثري ،إذ تلزمهم ساعـة على الأقل حتى يجدوه . سأنتظرهم في بيتي ، وعندما أسمعهم يطرقون الباب، سأحشو مسدسي.

واطلق النار في فمى .

كانت حياتي أوسع مما هي عليه . تفاهمت مع صاحب مطعم في شارع فافان كان يأتي لي بأطباق جميلة كل صباح ومساء . ويطرق العميل البـاب، فلا أفتح له ، بل انتظر عدة دقائق ثم افتح الباب لأرى في سلة كبيرة على الارض، صحوناً ملأى يتصاعد منها الدخان.

في ٢٧ تشرين الأول ، وفي السادسة مساء ، كان قد بقي معي سبعة عشر فرنكا ونصف . فأخذت مسدسي ورزمة الرسائل ، ونزلت . تعمدت عدم اقفال الباب ، كي المكن من العودة بسرعة بعد ان أقوم بضربتي .

لم اكن على أحسن حال ، إذ ان يدي باردتان والدم صعد الى رأسي ، وكنت بحاجة لأفرك عيني . نظرت الى المخازن. الى فندق المدارس، والى دكان الورق حيث اشتري اقلام الرصاص فلم أعرفها . وقلت في نفسي : « ما هذا الشارع! » كانت جادة مونبارناس تعج بالبشر ؛ يدفعونني الى الأمام والوراء ، ويلطمونني بمرافقهم أو بأكتافهم . كنت اتهادى ذات اليمين وذات اليسار ، إذ لم تكن لدي قوة الانزلاق بينهم . رأيتني فجأة وسط ذلك الجمور ، شديد الوحشة والصغر . كم كان بامكانهم ان يؤذوني لو شاؤوا! كنت خائفاً بسبب السلاح الذي في جيبي . فقد تهيأ لي انهم سيكتشفون مكانه . سيتطلعون الي بأعينهم القاسية وسيقولون : « ولكن ... وفق أيديهم كاللعبة الصغيرة بغضب يصحبه الفرح ، وهم يدوسون علي بأرجلهم البشرية . ما ان يقضوا علي كليا ، حتى يلقوا بي من فوق رؤوسهم ، فأقع فوق أيديهم كاللعبة الصغيرة فارتأيت تأجيل مشروعي حتى الغد . وذهبت لأتناول العشاء في الكوبول فارتأيت تأجيل مشروعي حتى الغد . وذهبت لأتناول العشاء في الكوبول بستة عشر فرنكا وثمانين . كان قد بقي لي سبعون سنتيما ألقيت بها في الساقمة .

بقيت ثلاثة أيام في غرفتي ، بدور طعام أو نوم . واغلقت المنافذ ولم أعد أجرؤ على الاقتراب من النافذة او على إضاءة المصباح . يوم الاثنين طرق

بابي أحدهم . فهد أت من روعي وانتظرت . وما هي سوى دقيقة حتى عادوا الى رن الجرس . رحت على رؤوس اصابعي لأنظر من ثقب الباب ، فلم أر سوى قطعة قماش أسود وزر . رن الشخص الجرس ثانية ثم نزل . ولا أدري من هو . في الليل ، رأيت احلاماً عذبة وسعفا ، ودما جاريا ، وسماء بنفسجية فوق قبة . لم أكن ظمئاً لاني كنت أشرب ساعة بعد ساعة من حنفية المغسلة لكنني كنت جائعاً . ورأيت البغي السمراء مرة ثانية . كان ذلك في قصر بنيته فوق الهضبة السوداء على بعد عشرين ميلاً من كل قرية . كانت السمراء عادية ، ووحيدة معي . أرغمتها على الركوع بقوة مسدسي ، وعلى الركض عادية ، ووحيدة معي . أرغمتها على الركوع بقوة مسدسي ، وعلى الركض على أربع . ثم ربطتها بعمود ، وبعد ان شرحت لها مطو لا ما سأقوم به ، أمطرتها وابلاً من الرصاص . أثسرت في هذه الصور فاكتفيت بها . وبعدها ، بقيت جامداً في الظلام ، فارغ الرأس تماماً . بدأت قطع الأثاث تقرقع . كانت الساعة تشير الى الخامسة صباحاً . كنت أعطي أي شيء مقابل الخروج من غرفق ، ولكن لم يكن بوسعي ان أنزل بسبب الناس الذين يسيرون في الشارع .

وجاء النهار . لم أعد احس بالجوع ، بل ان العرق صار يتصبب مني : فتبلل قميصي . في الخارج ، كانت الشمس .عندها فكرت : « في الغرفة المقفلة ، في الظلام يختبىء . فمنذ ثلاثة ايام لم يذق الطعام او النوم ، دق بابه ولم يفتح . والآن ، سينزل الى الشارع وسيقتل » . كنت اخيف نفسي . في السادسة مساء عاودني الجوع . كنت غاضبا حتى الجنون . تعثرت لحظة في الغرف ، ثم اضأت الكهرباء في الغرف والمطبخ والمراحيض . وبدأت أغني بأعلى صوتي ، وغسلت يدي وخرجت . كان يلزمني دقيقتان لأضع جميع بأعلى صوتي ، وغسلت يدي وخرجت . كان يلزمني دقيقتان لأضع جميع بلظروفات .

ثم سرت في جادة المونبارناس وحتى شارع أوديسا . وتوقفت أمـــام

المرآة في احدى محلات بيسع القمصان ، ولما لمحت وجهي فيها فكرت في نفسى : « هذا من أجل المساء » .

تمركزت في أعلى شارع أوديسا ، ليس بعيداً عن قناة الغاز ، وانتظرت . ومرت امرأتان . كل منها تمسك بذراع الأخرى ، وتقول الشقراء :

- لقد وضعوا السجادات في كل النوافذ ، وكان نبلاء البــــلاد هم الذين يقومون بالتصوير .

فسألت الأخرى:

– هل هم مفلسون ؟

ليس ضروريا أن يكون المرء مفلساً حتى يقبل بعمل يدر عليه خمس.
 لمرات ذهبية في اليوم .

فقالت السمراء ممهورة:

ـ خمس لىرات!

وأضافت وهي تمر من أمامي :

ثم أتصور انهم يتسلون بارتداء ثياب أجدادهم .

وابتعدت الامرأتان . كنت أشعر بالبرد لكن العرق يتصبب مني بغزارة . وما هي إلا لحظة ، حتى أتى ثلاثة رجال ، فتركتهم يعبرون : إذ كان يلزمني ستة . ونظر الي من كان على اليسار وقرق عنه . فحولت نظرى عنه .

في السابعة وخمس دقائق ، دخلت امرأتان تتبع واحدتها الاخرى جادة ادغار كينيه . كان رجل وامرأة بصحبة ولدين في احدى الفرقتين . ووراءهم تأتي ثلاث عجائز . خطوت خطوة الى الأمام . كانت المرأة غاضبة تهز الصبي بذراعه . ويقول الرجل بصوت متهدج :

- انه لا يطاق ، هذا الولد .

كان قلبي يخفق بقوة نما سبب لي ألما في ذراعي . وتقدمت ووقفت قبالتهم ، لا حراك بي . واصابعي في جيبي ، كانت رخــوة حول الزناد . وقال الرجل اذ دفعني :

« عفواً ».

تذكرت انني اغلقت باب غرفتي وهذا ما جعلني متناقضاً: اذ يلزمني وقت غين لفتحه . وابتعد الاشخاص . فهجمت عليهم اتبعهم بصورة آلية . لكنني لم أعد ارغب في اطلاق النار عليهم . لقد ضاعوا في زحمة الجمهور في الشارع . اما انا ؟ فاستندت الى الجدار . فسمعت الساعة الثامنة تدق ومن ثم التاسعة . وكررت قائلًا في نفسى :

« لمــاذا ينبغي قتل هؤلاء الأشخاص الموتى » واعترتني رغبة بالضحك . فجاء كلب وشم قدمى .

ولما تجاوزني الرجل السمين ، أرتعدت . كنت أرى تجاعيد عنقه الحراء . كان يروح ذات اليمين وذات اليسار ويتنفس بقوة ، فهو يبدو قوياً . اخرجت مسدسي ؛ كان لماعاً بارداً ، يثير اشمئزازي ، لم اتذكر تماماً ما كان يجب ان افعل به . فتارة ما كنت انظر اليه ، وطوراً الى عنقه . تجاعيد عنقه كانت تضحك لي ، كفم باسم مرير . وتساءلت في نفسي اذا كنت سأهم بالقاء مسدسي في احد الجارير .

فجأة اتجه الرجل نحوي ونظر اليّ بجنق . فتراجعت خطوة الى الوراء . . « ذلك كي . . . اسألك . . . »

لم يبد عليه انه يريد الاستاع ، كان ينظر الى يدي " . وانتهيت بصعوبة : - هل بامكانك ان ترشدني الى شارع « السرور » ?

كان وجهه ضخمًا، وشفتاه ترتجفان . لم يقل شيئًا بل مدّ يده . فتراجعت أكثر وقلت له :

- أريد ..

في تلك اللحظة عرفت اني سأبدأ بالصياح . ولما لم أرغب في ذلك، افرغت له ثلاث رصاصات في بطنه . وتدحرج رأسه على كتفه اليسرى . وقلت له :

## - ما للقدر ، ما للقدر اللمن !

وهربت. وسمعته يسعل. وسمعت أيضاً صياحاً ووقع خطى تتبعني. وسأل أحدهم: «ما هذا ، انها يقتتلان ? ثم صاحوا بعد ذلك: « الى القاتل! الى القاتل!» لم أفكر بأن هذه الأصوات تتعلق بي . لكنها بدت مشؤومة ، كصفارة رجال الاطفاء كا كنت اسمعها في طفولتي . مشؤومة ومضحكة نوعاً. وركضت بكل ما أوتيت ساقاي من قوة .

إلا اني ارتكبت خطيئة لا تغتفر: فبدلاً من ان اصعد نحو جادة ادغار كينيه ، نزلت نحو جادة المونبارناس . وعندما ادركت ذلك ، كان الوقت متأخراً : كنت وقتئذ في وسط الجهور ، تتجه نحوي الوجوه المدهوشة ، ( اتذكر من بين تلك الوجوه وجه امرأة شديدة التبرج تعتمر قبعة خضراء ) وأسمع أصوات السخفاء في شارع أوديسا يصيحون : الى القاتل وراء ظهري . وأحسست بيد قتد الى كتفي ، عندها اضعت رشدي: لم أكن أريد ان أموت خنقاً على يد هذا الجمهور . اطلقت أيضاً عيارين ناريين . فبدأ الأشخاص عهربون ويتفرقون . فدخلت راكضاً الى احد المقاهي . فوقف المستهلكون عند مروري ولكنهم لم محاولوا إيقافي ، وعبرت المقهى بطوله واعتصمت في المغاسل . بقت رصاصة واحدة في مسدسي .

ومرت لحظة . كنت منهوك القوى ، لاهثاً . كل شيء صامت صمت عجيباً ، كما لو أن الناس تعمدوا السكوت . ورفعت سلاحي حتى عيني ورأيت ثقبه الاسود المستدير : ستنطلق الرصاصة من هنا : وسيحرق البارود وجهي . أرخيت ذراعي وانتظرت . ما هي إلا لحظة حتى وصلوا بخطى الذئاب ، لا بد وأن يكونوا قطيعاً كاملا ، على ما يتبادر الى الذهن من وقع

خطاهم . وتمتموا لحظة ثم سكتوا . أما انا فكنت لا أزال ألهث وفكرت بأنهم سيسمعونني وأنا ألهث، من جهة الحاجز الاخرى . اقترب احدهم بهدوء وشد على قبضة الباب . لعله أسند ظهره للجدار جانبيا ليتقي رصاصاتي . ورغبت مع ذلك في اطلاق النار – لكن الرصاصة الاخيرة كانت لي . وسألت في نفسي : « ماذا ينتظرون ؟ » فاذا انقضوا على الباب وخلعوه « حالاً فلن يتركوا لي الوقت الكافي لقتل نفسي ، فيقبضون على حيا » . لكنهم لم يستعجلوا ، فقد تركوا لي فرصة كي اموت . القذرون ، كانوا خائفيين .

وما هي إلا لحظة حتى ارتفع صوت « هيا افتح فلن نؤذيك » . وما هي الا لحظة صمت حتى تابـع الصوت : « انت تعرف انه ليس بامكانك الفرار».

لم أجب ولكنني كنت لا أزال ألهث . وحتى اتشجع على اطلاق النار، قلت في نفسي : « اذا قبضوا على فيضربونني، سيحطمون أسناني ، سيفقأون احدى عيني » . وودت أن أعرف اذا كان الرجل السمين قد مات . لعلي جرحته فقط . . . والرصاصتان التاليتان لعلمها لم تصيبا أحداً . . . كانوا يعدون أمراً ما ، فهم يجرون شيئاً ثقيلاً على الارض .

أسرعت بوضع فوهة مسدسي في فمي وعضضت عليها بقوة . غير اني لم استطع اطلاق النار ، ولا حتى وضع اصبعي على الزناد . كل شيء عاد للصمت .

عندها رميت المسدس وفتحت لهم الباب .

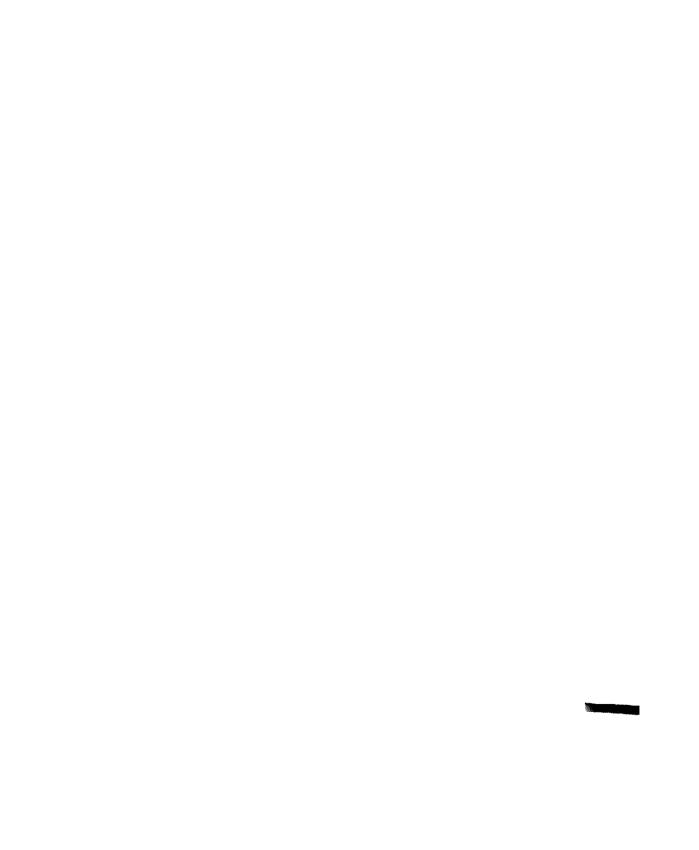

كانت لولو تنام عارية لأنها تحب أن تداعب نفسها بالغطاء ، ولأن الغطاء كان ثميناً . اعترض هنري في البداية : فلا يجوز ان تنام عارية في السرير ، فهذا لا يمكن ، بل إنه قذر . لكنه انتهى مع ذلك الى النزول عند رأي زوجته لكن هذا كان نوعاً من المسايرة بالنسبة اليه ، كان جافاً تمام الجفاف عندما يكون بين الناس. وبالنسبة للأصناف (كان معجباً بأهل سويسرا لا سيا سكان جنيف ، انه يعجب بهم لأنهم من خشب ) غير انه كان يهمل نفسه في الأشياء البسيطة ، فليس شديد النظافة مثلا ، إذ لم يكن يغير سرواله كثيراً . فحين تضع لولو سراويله للتنظيف ، كانت تلاحظ عليها البقع الصفراء : لم تكن تولو شخصياً تكره القذارة : فهي تجعل الشخص اقرب الى القلب ، وهي تضفي ظلالاً عذبة بين المرافق مثلاً . فلم تكن تحب أولئك الانكليز ، تلك الأجساد غير البشرية التي ليس لها رائحة . لكنها كانت تخشى اهمال زوجها ، لانه سبيل للهيوعة . في الصباح ، حين يستيقظ ، يكون شديد الرقة أمام نفسه ، فرأسه مليء بالأحلام . كان الماء البارد وشعيرات الفرشاة تحدث له انعكاسات سيئة .

كانت لولو نائمة على ظهرها ، كما أدخلت اصبع رجلها اليسرى الكبيرة في شق الغطاء . لم يكن هذا شقاً ، بل أن الغطاء بمزق . انه يزعجها .وعليها ان تخيطه غداً ، كانت مع ذلك تشد على الخيطان لتنقطع . لم يكن هنري قد

نام ، لكنه انفك عن الازعاج . لطالما قال هذا للولو : ما أن يغمض عينيه حتى يشعر بأنه قد ربط تماما بحبث لا يستطيع ان يحرك حتى اصبعه . الذبابة عالقة في خموط العنكموت . ولولو تحب ان تشم هذا الجسد السحين . فلو ان بامكانه ان بظل هكذا مشاولاً لاعتنبت به انا ، ولنظفته كولد ولقلبته أحمانًا على ظهره وضربته على مؤخرته وازحت الغطاء حتى اذا أتت أمــــه ورأته عارياً ، أظن انها ستجمد في مكانها .منذ خمسة عشر عاماً لم تشاهده على هذه الحال . مرّت لولو بيدها الخفيفة على خاصرة زوجها وقرصته قليلاً . فهمهم هنري لكنه لم يقم بأية حركة . أصبح « عاجزاً » . وابتسمت لولو : كلمة « العجز » كانت تضحكها داعًا . ففي الوقت الذي كانت لا تزال فمه تحب منري ، تخيلته وكأنه «جلفر» ، وهنري يحب ذلك فهذا اسم انكليزي ولولو تبدو مثقفة ، لكنه كان يفضل ان تلفظه لولو باللهجة الانكليزية . كم كانوا قادرين على ازعاجي : فلو رغب في الثقافة لم يكن عليه سوى الاقتران بجان بدیر ، فهی وان حملت نهدین بارزین ، تتقن خمس لغیات وعندما كنا نذهب الى « سو » يوم الأحد ، كنت شديد الانزعاج بين اسرتها حتى اني كنت آخذ اي كتاب لأقرأ فيه. وغالباً ما كان هناك من يأتي لينظر الى ما اقرأ وتسألني أختها الصغيرة : «هل تفهم لوسيا?» انها لا تجدني مميزاً . السويسريون نعم هم الاشخاص المميزون ؛ لأن اختها البكر قد تزوجت من رجل سويسري انجبت منه خمسة أولاد . أما أنا فلا يمكن ان يكون لي أولاد . انـــه أمر مشروع ، غير اني لم ار ان مــا يقوم به ، من زيارة المراحيض عدة مرات عندما يكون برفقتي ، شيئًا مميزاً . اذ اصبح مرغمة على النظر في الواجهات وأنا بانتظاره . ويخرج وهو يشد سرواله ويقوس ساقيه كالعجوز .

وسحبت لولو اصبعها من شق الغطاء وحركت رجلها قليلاً ، حتى تشعر بلذة تنبهها .الىجانبتلك الكتلة الرخوة من اللحم .وسمعت غرغرة ؟انها بطن تغني ، وهذا يزعجني ، فليس بامكاني أن اعرف هـل كانت بطني ام بطنه .

وأغمضت عينيها : انها سوائل يسمع خريرها في الاقنية الرخوة ، فالجميسع عندهم منها ، عند ريرات وعندي ( لا أحب أن افكر بذلك ، فهـــذا ما يسبب لى ألماً في بطني ) انه يجنني ولا يجب امعائى ، فلو قدمت له زائدتي الدودية فلن يعرفها ، سيظل طبلة الوقت يقلم بني ولكن اذا وضعنا الاناء في يديه فلن يشعر بشيء . فلن يفكر بأن هذا الذي في الداخل « هولها » . من الواجب أن نحب كل شيء في الشخص ، بلعومه وكبده وامعاءه . لعلنـــا لا نحب هذه الأعضاء بحكم عدم التعود عليها ، فلو رأيناها كما نرى أيدينا وأذرعنا لأحببناها على ما اعتقد . فنجوم البحر إذاً تفوقنا في محبة بعضها . فهي تتمدد على الشاطىء في الشمس وتخرج معدتها لتتنشق الهواء، والجميع يرون هـذه المعدة . أتساءل كيف بامكاننا أن نخرج معدتنا ? كانت قد اغمضت عينيها ، أخذت الصحون السوداء بالدوران ، كما كنت أمس في المعرض ، اطلق النار على الصحون بأسهم من المطاط . كانت هناك حروف تشع ، يشع الحرف عند اطلاق النار ، فتؤلف الحروف اسم مدينة ، لقد حرمني من رؤية حروف ديجون كاملة لفرط ما كان يلتصق بي من الخلف ، أكره كثيراً أن يلامسني أحد ، أود لو لم يكن لي ظهر ، لا أريد أن يفعل لي الناس شيئًا عندما لا اكون منتبهة . فبامكانهم أن يحركوا أيديهم فوق ظهرك فلا تدري الى أية جهة ستنتقل الأيدي ، وهم يتطلعون اليك بكل أعينهم بدون أن تراهم ، وهنري يحب هذا حتى العبادة . لم يفكر هنري قط بذلك ، لكنـــه يفكر بالوقوف ورائي ، وأنا متأكدة من انه يفعل هذا عمداً ، ويلامسني منخلف، فأنا اخجل من مؤخرتي ، وهو يعرف ذلك ، لكن هذا يهيجه . لكنني لا أريد أن افكر فيه (كانت خائفة ) . أريد أن أفكر بريرات . كانت تفكر بريرات في جميــ الأمسيات وفي نفس الساعة . في نفس اللحظة التي يبدأ فيها هنري بالشخير . لكن المقاومة موجودة ، فالآخر أراد أن يظهر نفســـه، ورأى للحظة الشعر الأسود ، وارتعش لأن المرء لا يدري ماذا سيحصل له . فلو انه الوجه لـكانت الحال على ما يرام ، لكن هناك ليالي قضاها بدون

أن يغمض عينيه بسبب الذكريات القذرة التي طغت عليه ، فمن الأمور الشيء ذاته ، فبامكاني أن اتصوره من الرأس حتى الرجلين ، فهو يجعل قلبي رقيقاً ، لأنه رخو ، ولحمه رمادي الابطنه فهي وردية ويقول ان الرجـــل الحسن القوام هو الذي اذا جلس تتجعد بطنه ثلاث تجعدات ،بينا هو فتتجعد بطنه ست تجعدات . الا انه يعدها اثنتين بعد اثنتين ولا يريد أن يرى الآخرين . وأبدت امتعاضها وهي تفكر بريرات : « لولو ، انت لا تدركين كيف يكون جسم الرجل الجميل». هذا مضحك بالطبع ، نعم أنا اعرف ما الجسم أحب هذا الجسم ، باترسون كأن له جسم مشابه ، وأنا كنت احسني رخوة كالدودة عندما كان يضمني اليه . وتزوجت من هنري لأنه رخو ، ولأنـــه يشبه السكاهن . والكمهنة كالنساء على جانب من العذوبة بقلنسواتهم ، كا يبدو أن لهم جوارب . في الخامسة عشرة ، كنت احب أن أرفع فساتينهم برفيق لأرى سيقان الرجال عندهم وكذلك سراويلهم ، كان يضحكني أن يكون لهم شيء بين الساقين . كنت أريد أن أمسك الفستان بيد وأزحلق الأخرى على طول سيقانهم ، صاعدة الى حيث أفكر ، وليس مرد ذلك الى اني احب النساء الى هذا ألحد ، لكن عضو الرجل عندما يكون تحت الفستان ، طريء كالوردة الكبيرة . ان ما هنالك انه ليس بالامكان أن يسك هذا باليد فيظل ساكنًا ، بل هو يبدأ بالتحرك كالحيوان ، ويصبح قاسيًا عنيفًا . الحب ، كم هو قذر .أنا كنت احب هنري لأن غرضهالصغير لآينتصب أبداً ولا يرفع رأسه، كنت اضحك ، وأقبله احياناً ، لم أعد أخشاه كثيراً . في المساء ، آخذ شيئه العذب الصغير بين أصابعي ، فكان يحمر ويدير رأسه جانباً وهو يتنهــــــــ ، ولكن الشيء لم يتحرك ، بل يظل عاقلًا في يدي ، لم أكن اضغط عليـــه ، فنظل طويلًا على هذه الحال ، وكان ينام . عندها استلقي على ظهري وأفكر بالكهنة ، والاشياء الطاهرة والنساء ، وادغدغ بطني اولاً ، بطني الجيلة

المسطحة ، وأنزل يدي ؛ انزلها ، وها هي اللذة . اللذة التي لا يستطيع أحد غيري أن يجتلبها لنفسه .

الشعر مجعد كشعر الزنجي . والقلق في الحجرة ككتلة مستدرة . لكنها ضغطت على جفنيها بقوة ،وأخيراً ظهرت اذن ريرات، وهي اذن صغيرة محمرة ومذهبة كالسكر المذاب. وإذا رأيت لولو لن تجدها بمثل سرورهـــا المعتاد لانها تسمع صوت ربرات ، وهو صوت حاد دقيق لا تحمه لولو . « علمك ان تنذهبي مع بيار يا لولو العزيزة ، فهذا هو العمل الذكي الوحيد الذي بامكانك ان تقومي به . اشعر بكثير من العاطفة تجاه ريرات ، لكنهـا تزعجني قليلا عندما تتظاهر بالأهمية وتفتخر بمــا تقوله . انحنت ريرات عند العشية في الكوبول، وكانت علمها ملامح التعقل المصحوب بالخوف: « ليس بامكانك ان تظلىمعهنري ولانك لا تحبينه ،فهذا عمل اجرامي ، إنها لا تضيع أية فرصة حون أن تتناوله بسوء ؟ أرى ان هذا ليس من اللياقة بشيء ؟ فهو شديد المحبة لها ان اكون لا أحبه ، امر ممكن ، ولكن ليس من واجب ريرات ان تقوله لي . اذ انه يبدو معها كل شيء بسبطاً سهلا : فالمرء إما ان يحب ، واما الا يستمر في هذا الحب . أما انا فلست بسيطة . أولاً ، إن لي عاداتي الخاصة ، ومن ثم اني احبه ، فهو زوجي . كنت أود ان اضربها ، ولا زلت أرغب في إيذائها لانها وقيحة . « انه لعمل اجرامي » .لقد رفعت ذراعهـــا ،فرأيت ما تحت أبطها . لا أزال أحما حين تكون ذراعاها عاريتين . تحت الابط ، ينفتح نصف فتحة ، فقد يتبادر الى الذهن انه فم ، وترى لولو لحماً بنفسجياً ، قليل التجاعبد ، تحت شميرات مجعدة كأنها الشعر . يطلق بيار عليها اسم « مينرفا السمينة » وهي لا تحب هذا الاسم اطلاقاً . وابتسمت لولو لأنها فكرت بأخسها روبير الذي قال لها ذات يوم وكانت بالغلالة الرقيقة : « لماذا لك شعر تحت الذراع ؟ ٥ وأجابته : « انه مرض » . كانت تحب كثيراً ان ترتدي ثيابها أمام اخيها الصغير ، لأنه كان لديه دائمًا ملاحظات طريفة ، ويتساءل المرء أين تريد ان تبحث عن هذا . كان يلامس جميع أغراض لولو ،

فيطوي الفساتين بعناية بيدين حاذقيتين؛ سيصبح يوما ما «خياطاً » . انها مهنة مغرية ، وإنا ، سأرسم له على قطع القياش . إنه لغريب ان يحلم الصبي بأن يصبح خياطاً . يتهيأ لي لو كنت صبياً ، انني أتمنى عندئذ ان اصبح مغامراً أو ممثلاً ، وليس خياطاً . لكنه حالم طيلة الوقت ، فهو لا يتكلم كثيراً ، ويتابع فكرته . وأنا كنت أريد ان أصبح اختاً صالحة للاستجداء ، في البنايات الكبرى . أحس بعذوبة عيني وكأنها اللحم البشري ، اريد ان أنام ، وجهي الجميل الشاحب تحت التسريحة . كانت ملامحي مميزة . رأيت مئات من الردهات المعتمة . غير ان الخادمة أضاءت النور في الحال ، عندها أبصرت لوحات العائلة ، وتماثيل البرونز على المنضدات . وكذلك المشاجب . وتأتي السيدة بدفتر صغير وورقة من فئة الخسين فرنكاً :

«خذي يا اختى – شكراً يا سيدتي وليبارك الله والى المرة القادمة » لكنني لم اكن أختا حقيقية . في السيارة ، أومأت بعيني لأحد الأشخاص ، ففزع أولاً ، ثم تبعني وهو يحدثني عن أشياء فسلمته للشرطي . دراهم الاستجداء كنت احتفظ بها لنفسي . ماذا اشتري لنفسي أأشتري سماً . يا للبلاهة . وارتخت عيناي ، فهذا يعجبني ، إذ يقال انها قد تبللتا بالماء ، فجسمي مريح بمجمله . والتاج الجميل المرصع بالزمرد . ودار التاج ، ثم دار ، فتحول لرأس ثور مخيف ، لكن لولو لم تكن خائفة ، وقالت : « يا لعصافير الكانتال » . وجرى نهر احمر عبر الحقول المجدبة . وفكرت لولو بفأسها الآلمة .

« إنها لجريمة » . وارتعدت فرائصها واستيقظت في ذلك الليل ، بعينين قاسيتين ! انهم يعذبونني ، أفلا يشعرون ، بذلك ? انا أعرف ان ريرات تتحدث عن نية حسنة ، لكنها وهي العاقلة بالنسبة للآخرين ، ينبغي ان تفهم انني بحاجة للتفكير . قال لي : « ستأتين ! » وقد احمرت عيناه اشد الأحمرار . « ستأتين الى بيتي انا ، أريدك ان تكوني لي » . اني اخشى عينيه حين يريد ان يلعب دور المنوم المغناطيسي ، كان يخدر ذراعي . فلا أرى

عينيه على تلك الحال حتى افكر بالشعر الذي على صدره . ستأتين ، أريدك ان تكوني لي : كيف للمرء ان يقول أشياء كهذه ? أنا لست كلباً .

عندها جلست وابتسمت له ، وغيرت المسحوق من أجله وكحلت عيني لانه يحب ذلك ، لكنه لم ير شيئًا ، فهو لا ينظر الى وجهي ، كان يتطلع الى. نهدي " ، فوددت لو انها يجفان فوق صدري لازعجه، على كل حال فلستغنية بالنهود ، فهما صغيران جداً . ستأتين الى دارتي في نيس . قـال انها بيضاء، درجها من المرمر ، وهي مشرفة على البحر ، وأننا سنعيش عاريين طيلة اليوم، سيكون الأمر طريفاً عندما يصعد الانسان الدرج بغير ثياب. سأرغمه على الصعود قبلي ، حتى لا ينظر الي . والا فلن استطيع ان احرك رجلي ، بــل. سأظل مستمرة في مكاني متمنية من كل قلبي أن يصبح أعمى ، لكن هذا لن يبدلني . اذ أنه عندما يكون موجوداً أحس دامًا بعربي . أخذني بذارعي ، يبدو انه خبيث وقال لي : « انت في جلدي !» وأنا كنت خائفة فقلت : « نعم » . اريد ان اصنع سعادتك ، سنذهب للنزهة في السيارة ، وفي المركب، سنذهب الى ايطاليا وسأعطيك كل ما تريدين. لكن دارته ليست غنية بالاثاث فسننام على الارض في فراش . يريدني أن انام بين ذراعيه ، سأشم رائحته ؟ احب صدره كثيراً لانه صدر اسمر عريض ، لكن هناك كثـــيراً من الشعر فوقه ، أريد ان يكون الرجال بدون شعر ، شعره هو أسود ناعم كالزبد ، فلطالما دغدغتها ولطالما فزعت منها ، أتراجم قدر الامكان لكنه يشدني اليه . بريد أن أنام بين ذراعمه وأشم رائحته . وعندما يأتى الليل ، نسمع ضجيج البحر ، وبامكانه أن يوقظني في منتصف الليل اذا اراد ان يفعل هذا: لن استطيع ان انام مطمئنة ما لم تكن حوائجي لدي ، اذ يتركني وشأني وقتئذ ، ثم ان هناك رجالاً يقومون هذا مع نسوة في دورتهن ُفتتلطخ بطونهم بالدم ، بدم ليس لهم ، سيلطخ الدم أيضاً الاغطية ، وكل مكمان ، هذا شيء يدعو للاشمئزاز ، لماذا ينبغي أن يكون لنا أجسام ?

وفتحت لولو عمنها كانت الستائر ملونة بالاحر كيلونها النور الآتي من الشارع

وفي المرآة كان خيال أحمر ، والكنية انشطرت الى ظــل على الحائـط. على ذراع الكنبة؛ كان هنري قد ألقى سرواله ، وقميصه كان يتدلى في الفراغ. على ان اشتري لمحزاماً للقميص.أوه ! لا اريد . لا اريد ان اذهب .سيقبلني طيلة اليوم ، « وسأكون له » ، اصنع لذته ، وسينظر الي" . سينكر « انها لذتي الامستها هنا وهناك وبامكاني ان اعيد الكرة عندما يروق الامر لي». في بور رويال، رفست لولو الاغطمة برجلها ، كانت تمقت بمار عندما تتذكر ما جرى لها في بوررويال . كانت وراء السياج ، تظن ان بيار لا يزال في السمارة ، يتفحص الخريطة ، وفجأة ابصرته ، ركض وراءهـــا بخطى الذئاب ، كان ينظر السا . رفست لولو هنرى ، سيستبقط . لكن هنري شخر «هوم ف. ف.ف.» . ولم يستيقسظ . اريد ان أتعرف على شاب وسيم ؛ طاهر كالفتاة ، فلا يلامس أحدنا الآخر ، ونتنزه على شاطىء البحر، امسك بيده ويمسك بيدى .وفي المساء ننـــامكل في سرير منفصل ، نظل كأخ واخت غارقين في حديث حتى الصباح . أو انني أحب ان اضحك مع ريرات ، فما أحلى النساء فيما بينهن . كتفاها عريضتان وسمنتان . كنت سعيدة جداً عندما كانت تحب فرسنيل ، لكن فكرة دغدُغته لها كان تهزني ، وكذلك يهزني ان يمر بيديه على كتفيها وعلى خاصرتيها وان تتنهد . أتساءل كيف يمكن لوجهها ان يكون عندمــا تكون ممددة على هذا الشكل ، عارية، تحت رجل، تحس بيدين تتنقلان على لحمها . لن ألامسها مقابل ذهب العالم كله ، فلن اعرف مــا أفعله بها ، حتى ولو رغبت في ذلك وقالت لي :

«حقاً انني اريد». فلن اعرف ، لكنني لو كنت غير منظورة ، لأحببت الله أراه يفعل مكذا معها ، ينظر الى وجهها ( يدهشني ان تكون كمينرفا ) ، ويدغدغ ييد رشيقة ساقيها المنفرجتين ، وركبتيها الموردتين ، ويسمعها تتنهد. وضحكت مينرفا ضحكة جافة : اذ يعتري المرء احياناً مثل هذه الافكار .

مرة أدعت بأن بيار يريد ان يغتصب ريرات . وساعدتها ، اخذت ريرات بين ذراعي . امس . كان خداها شديدي الاحمرار ، كنا جالستين على ديوان ، الواحدة قبالة الاخرى ، كانت ساقاها مضمومتين ، لكننا لم نقل شيئا ، ولن نقول شيئا . بدأ هنري بالشخير وصفرت لولو . أنا هنا ، ليس بامكاني ان أنام ، سأفسد دمي ، وهو كان يشخر ، ذاك السمج . فلو أخذني بين ذراعيه ولو رجاني ، ولو قسال لي : « أنت لي بأكملك . لولو ، أنا احبك ، لا خذهبي ! » سأقدم له هذه التضحية ، سأبقى نعم ، سأظل طيلة حياتي معه ، طلباً لرضاه .

جلست ريرات على شرفة القبة وطلبت كأساً من البورتو . كانت متعبة ، غاضة من لولو .

«... البورتو الذي قدموه فيه طعم الفلين ، ولولو لا يهمها الأمر فهي تشرب القهوة ، لكنه ليس من المناسب أن تشرب القهوة في وقت المقبلات . إنهم يشربون القهوة هنا طيلة اليوم أو القهوة مع الكريما لأنهم مفلسوت ، كم يزعجهم هذا الأمر ، أما انا فلا استطيع ، بل اضرب جميع الحوانيت برؤوس الزبائن ، فهم أناس لا يريدون الاستمرار . لا ادري لماذا تحدد لي المواعيد في المونبارناس دائما ، لا سيا وأنها لو حدّدت لي مواعيدها في مقهى السلام أو البام بام ، لكان اقرب اليها ، وأبعد عن مكان عملي . لا أستطيع أن اقول كم يحزنني ان ارى دائماً هذه الرؤوس ، ففي كل دقيقة لدي، علي أن أن اقول كم يحزنني ان ارى دائماً هذه الرؤوس ، ففي كل دقيقة لدي، علي أن تفوح رائحة الثياب القذرة . وحتى على الشرفة احس بأني غريبة بين رجال لا يحلقون دقونهم ونساءلست أدري كيف هن . قد يقول أحدهم : « ما تراها تفعل هنا ? » أعرف ان الاميركيات المثريات يؤمن المكان في الصيف ، ولكن يبدو أنهن قد توقفن الآن في انكاترا مع حكومتنا ، لهذا فان تجارة الكاليات ليست على ما يرام ، فقد بعت حتى الآن نصف ما بعته في السنة اللضية . « واتساءل ماذا يفعل الآخرون ، لانني أنا البائعة الفضلى ، والسيدة الماضية . « واتساءل ماذا يفعل الآخرون ، لانني أنا البائعة الفضلى ، والسيدة الماضية . « واتساءل ماذا يفعل الآخرون ، لانني أنا البائعة الفضلى ، والسيدة

دوباش هي التي قالت لي هذا ،
فهي لم تكسب درهما واحداً ع
يقضي المرء نهاره واقفاً على رج
يسمع فيه الموسيقى ،وليس الذ
لكن الخدم وقحون ، ، فهم يعاه
فهو لطيف .أظن ان لولو تسر عند

الذهاب إلى مكان راق ، فهي لست شديدة الثقة

كل رجل ذي عادات جميلة ، ولم تكن تحب لويس . والرجال هنا فقراء يضعون غلايينهم في أفواههم ، ولا

الشرهة ، وإن كان يبدو عليهم أنهم لا يستطيعون دفع اجرة النسلانهم يتطلعون بشراهة ، وليسوا قادرين علىأن يقولوا للمرأة بأسلوب لطيف يأنهم برغبون فيها ».

واقترب الخادم :

- تريدين البورتو الصرف يا آنستي ?

- نعم . شكراً .

– يا له من وقت جميل .

فقالت ريرات :

- ليس الوقت مبكراً!

- حقاً ، حتى انه بامكاننا ان نقول ان الشتاء لن ينتهي أبداً .

وذهب ، فتبعته ريرات بعينيها . وقالت في نفسها ه أحب هذا الصبي كثيراً ، انه يحسن الوقوف في مكانه ، ولا يتعدى حدوده ، لكن له دائماً كلمة يقولها لي ، ليعيرني انتباها خاصاً » .

كان رجل نحيل مقوس الظهر ينظر اليها بامعان . فهزت ريرات كتفيهــة وأدارت ظهرهـ : « إذا أراد الرجل ان يغازل المرأة ، فعليه على الأقل ان ينظف ثمابه . سأجيبه بهذا اذا وجه لي الكلام . واتساءل لماذا لا تذهب . إنها لا تريد أن تؤذي هنري ، هذا جميل جداً : فليس للمرأة الحق بأن تفسد حياتها من أجل رجل عاجز » . كانت ريرات تحتقر الرجال العاجزين . وقررت في نفسها : « عليها ان تذهب، فإن مسألة سعادتها في الميدان، سأقول لها بأنه لا يجب ان تضع سعادتها على كف عفريت . لولو ، ليس لديك الحق بأن تتلاعبي بسعادتك . سوف لا أقول لها شيئًا ، لقد انتهت القضية ، وقلت لها مئة مرّة انه ليس بالامكان اسعاد الآخرين رغمًا عن إرادتهم » . واحست ربرات بفراغ كبير في رأسها ، كانت شديدة الاعياء ، تنظر الى شراب البورتو المائع في كأسها ، وكأنه نوع من الحلوى السائلة ، ويتردد في ذهنهـــــا صوت يقول : « السعادة ، السعادة » لقد كانت كلمة عذبة رصينة وفكرت بأنه لو طلب اليها رأيها في مباراة باريس سوار ، لقالت ان تلك الكلمة هي أجمل ما في اللغة الفرنسية . « فهل فكر فيهــا أحد ? » ذكروا : الطاقة · والشجاعة ، ذلك لأنهم رجال ، أما لوكانت هنـاك امرأة ، فهي التي تستطيع ان تأتي بتلك الكلمة . كان من الواجب تخصيص جـاثرتين ، واحدة للرجال فتكون كلمة « شرف ، ، وأخرى للنساء فأربح اذ اقول : « سعادة » . فالشرف والسعادة يتلاءمان ؛ واسم كهذا ممتع . سأقول لهــا : « لولو لا يمكنك ان تتخلي عن سعادتك , سعادتك يا لولو . « سعادتك » . انا شخصياً اجد بيار ممتازاً ، فهو انسان طيب أولاً ثم انه ذكي ، وهذا لا يفسد شيئًا ، ولديه دراهم ، وسيظل دائم الاهتام بها . إنه من أولئك الرجال الذين يعرفون كيف يذللون صعوبات الحياة ، وهذا ما يلائم المرأة . احب حسن القيادة كثيراً ؟ لكنه يحسن الكلام مع الخدم وموظفي الفنادق ، فهم يطيعونه ولعل هذا ما ينقص هنري . ثم ان هناك اعتبارات صحمة ، فلولو علمها ان تنتبه ، فإن كان جملًا ان تظـــل المرأة رقيقة شفافة والا تشعر بالجوع او

النعاس . لكن هذا امر لا واع ، اذا انها مجاجة لاتباع نظام غذائي ، فلا بأس اذا أكلت قليلاً في المرّة الواحدة ولكنعليها أن تقوم بهذا عدة مرات . ستتحسن صحتها لو أرسلت الى المصح طيلة عشر سنوات » .

وثبتت نظرها حائرة على ساعة جادة مونبارناس الكبيرة ، التي تشـــير عقاربها الى الحادية عشرة وعشرين دقيقة .

« أنا لا افهم لولو ، فهي ذات مزاج غريب ، لم استطع ابداً ان اعرف ما اذا كانت تحب الرجال ، او انهم يثيرون اشمئزازها : ومن الواجب مع ذلك ، ان تكون على وفاق مع بيار ، وهذا ما يغيرها قليلا عمّا كانت عليه في السنة الماضحة » .

لقد تمتعت بهذه الذكرى ، لكنها كتمت ابتسامتها لأن الشاب النحيل كان لا يزال ينظر اليها ، إذ انها فاجأته وهو ينظر اليها وهي تدير رأسها .

كانت رابو ذات وجه مثقوب بنقط سوداء ، وكانت لولو تعبث بهذه البثور اذ تضغط على جلدها بالأظافر . « هذا مؤلم ، ولكن ليست هذه غلطتها، فلولو لا تعرف ما هو الرجل الجميل ، اما انا فأعبد الرجال المتحذلقين وقضاياهم تبعث في النفس السرور ، قمصانهم ، أحذيتهم ، ربطات أعناقهم . إنه شيء قاس ، لكنه لذيذ ؛ وقوي ، له قوة عذبة . كرائحة التبغ الانكليزي الذي يدخنونه ، وكرائحة العطر ، ورائحة جلدهم عندما يحلقون ذقونهم . ليس ... ليس جلدهم كجلد المرأة ، فكأنه جلد من قرطبة . وتنقض عليك أذرعهم القوية ؛ نضع الرأس على صدورهم ، فنحس برائحتها ، وائحة الرجولة . ويتمتمون لك كلمات عذبة .لديهم اشياء جميلة ، أحذية قاسية من جلد البقر ، ويهمسون في أذنك : « يا عزيزتي ، يا عزيزتي الرقيقة » . فنحس بأجسامنا تنهد ؟ وفكرت ريرات بلويس الذي هجرها في العام الماضي فانعصر قلبها : « رجل يحب نفسه ولديه الكثير من العادات الصغيرة . وافضل من ذلك رجل في الأربعين ، رجل يعتني بنفسه ، رد الى الوراء ، شعره الذي من ذلك رجل في الأربعين ، رجل يعتني بنفسه ، رد الى الوراء ، شعره الذي

غزاه الشيب في الصدغين ، يكون عريض المنكبين ، رياضيا ، لكنه يعرف الحياة حق المعرفة ، وله قلب طيب لأنه اجرى تجربة الألم . ليست لولو سوى صبية صغيرة ، حالفها الحظ فكانت لها صديقة مثلي ، لأن بيار بدأ يمل فلو ان واحدة كانت في مكانها لعرفت كيف تستفيد . وعندما يكون رقيقا معي اتظاهر بعدم الانتباه ، وابدأ بالحديث عن لولو ، فأجد دامًا كلاما يرفع من شأنها ، غير انها لا تستحق مل لها من حظ ، انها لا تعيى ، أتمنى لم ان تعيش قليلا بمفردها كما عشت منذ ان ذهب لويس ، فسترى ما تعني عودتها وحيدة الى البيت في المساء ، بعد عناء اليوم ، لترى الغرفة خاوية ، فتموت من شدة رغبتها في الارتماء على ذراع رجل . ولعلنا نتساءل اين نجد فتموت من شدة رغبتها في الارتماء على ذراع رجل . ولعلنا نتساءل اين نجد الشجاعة على النهوض صبيحة اليوم التالي ، بغية العودة الى العمل ، مصع الحافظة على الاغراء والفرح . في الوقت الذي نفضل فيه الموت على حياة كهذه ... »

ودقت الساعة الحادية عشرة والنصف. كانت ريرات تفكر بالسعادة ، بالعصفور الازرق ، بعصفور السعادة ، بعصفور الحب الثائر . وقفزت من مكانها: « تأخرت لولو ثلاثين دقيقة ، وهذا أمر عادي . فهي لن تهجر زوجها قط ، وهي لا تملك إرادة الإقدام على عمل كهذا . في الواقع انها تبقى مع هنري بدافع الاحترام : انها تخوفه ولكن ذلك لا يهم طالما ان الناس ينادونها بقولهم « سيدتي » . لقد فعلت كل شيء من أجلها ، وقلت لها كل ما يجب ان أقوله ، فتما لها » .

وتوقفت سيارة أمام القبة ، وترجلت لولو منهـــا . كانت تحمل حقيبة ضخمة ، على وجهها مسعة الوقار . وصاحت من بعمد :

– لقد هجرت هنري .

واقتربت ، مقوسة الظهر تحت عب، حقيبتها . وكانت تبتسم . هقالت ربرات مدهوشة : ــ كيف يا لولو ? الا تريدين ان تقولي ....?

فقالت لولو:

ـ نعم ، انتهى كل شيء ، لقد رميته .

فقالت ربرات وهي لا تزال على سذاحتها:

ـ و مل عرف هذا ? مل قلت له ?

فبدا الغضب في عيني لولو وقالت :

ــ وكيف !

ل الولو الصغيرة !

وافترضت ريرات ان لولو كانت بحاجة للتشجيع فقالت لها :

يا له من فعل حسن لقد كنت في غاية الشجاعة .

وأرادت ان تضيف قائلة : أرأيت ان هذا لم يكن صعباً . لكنها تمالكت . نفسها . بينا كانت لولو تتلقى الأعجاب : كان خداها محمرين ، وعيناها متأججتين . جلست ووضعت حقيبتها الى جانبها ، كانت ترتدي معطفاً من الصوف الرمادي يشده قشاط جلدي وكنزة صفراء فاتحة ذات عنق مبروم . وكانت مكشوفة الرأس: لقد أدركت في الحال هذا المزيجمن الملامة والتسلية ، هذا المزيج الذي عرفت به . كانت لولو توحي لها دائماً بهذا الأثر . وصممت . ربرات على القول : « ان ما احبه فيها هي حيويتها » .

وقالت لولو : لقد قلت له كل ما شعرت به .

فقالت ربرات :

- لن اعود عنه ، ولكن ما هو الذي حدا بك الى هذا يا عزيزتي لولو ؟ . هل اكلت من لحم الأسد ، مساء امس . كنت مستعدة لأن اقطع رأسي لو لم . قتركيه .

ذلك بسبب أخي الصغير . أريد ان يكون علي " رئيساً ، ولكنني لا

أقمل بأن يس عائلتي ابدأ .

\_ ولكن كيف تم ذلك ?

فقالت لولو وهي ترتعد فوق كرسيها :

- أين الصبي. إن صبيان مقهى القبة ليسوا دائمًا حاضرين عندما ينادونهم ـ انه الأسمر الصغير الذي يخدمنا ?

فقالت ربرات:

نعم ? هل تعرفین اننی سیطرت علیه .

- كيف ? عليك ان تحذري من امرأة المغاسل ، فهو يعيش دائما الى جانبها. يغازلها، ولكن هذا انهو إلاادعاء ليرى النساء تدخل الغرف الصغيرة . وعندما يخرجن ، ينظر الى اعينهن حتى تحمر وجوههن . وبالمناسبة ، انني ، اعطيكم مهلة دقيقة ينبغي ان انزل واتصل ببيار ، لأنه سيغضب ! واذا رأيت الصبي ، اطلبي لى فنجانا من القهوة مع الكريما . سأغيب دقيقة ثم أعود واخبركم بكل شيء .

ونهضت؛ ثم خطت عدة خطوات وعادت الى ريرات .

- انا سعيدة جداً يا عزيزتي ريرات .

فقالت ريرات وهي تمسك بيدها :

– يا لولو العزيزة .

وافلتت لولو يدها واجتازت الشرفة بخطى وئيدة ونظرت اليها ريرات وهي تبتعد . « لم اكن لأظن انها قادرة على مثل هذه الأمور . وفكرت في نفسها : كم هي سعيدة . وإن كانت تؤاخذ نفسها قليلاً . ولو سمعت مني لأقدمت على ذلك منذ مدة طويلة . على كل حال فان لي فضلا في ذلك . في الواقع ، انني أؤثر عليها أشد التأثير .

وعادت لولو بعد لحظات وقالت :

بيار كان جالساً . يريد تفاصيل حسنة ، وسأعطيه هذه التفاصيل في الحال ، سأتناول طعام الغداء معه . قال إنه بالامكان أن نذهب غداً مساء . فقالت ربرات :

- كم أنا سعيدة يا لولو . اخبريني بسرعة . هل قررت ذلك هذه اللملة بالذات ?

فقالت لولو بتواضع:

- أنالم اقرر شيئًا ، فالأمر تقرر تلقائبًا . ونقرت على الطاولة بعصبية : «يا صبي ! يا صبي ! انه ليزعجني هذا الصبي ، أريــــد فنجان قهوة مع الكريما » .

دهشت ريرات : فلو كانت في مكانها ، تواجه أشياء خطيرة لما اضاعت وقتها في الركض وراء القهوة مع الكريما . لولو امرأة جذابة ، ولكن كم هي تافهة في بعض الأحيان . انها عصفور .

وضحكت لولو:

– لو رأيت هيئة هنري !

فقالت ربرات برصانة:

– اتساءل ما يمكن ان تقول والدتك .

فقالت لولو باطمئنان:

- امي ? ستكون سعيداً جداً . كان سيء الخلق معها ، وقـــد ضاقت ذرعاً به حتى الآن .كانت تتهمه بأنه أساء تهذيبي ، وانني كنت كذا وكذا، وانني تعلمت ثقافة من الدرجة الأخيرة . هل تدرين ان كل ما فعلته هـــو بسببها ?

– ولكن ماذا جرى بالفعل ?

- لقد صفع روبير .
- اذاً فروبير أتى الى بيتك .
- نعم . عندما مر" بنا هذا الصباح ، اذ ان والدتي تريد أن تعلمه عند غومبيز . اظن إنني اخبرتك بذلك . لذا مر ببيتنا وكنا نتناول طعام الفطور ، فصفعه هنرى .

وسألت ريرات بانزعاج ، لانها كانت تكره الشكل الذي كانت لولو تسرد به قصتها :

- ولكن لماذا ?

فقالت لولو بغموض:

- تبادلا بعض الكلمات، ولم يسكت الصغير عنها لقد. قابله بعناد. وقال له في وجهه « أيها الوسخ العجوز . وذلك لأن هنري قد نعته بقله الأدب طبعاً ، فهو لا يعرف سوى التفوه بهذه الكلمات . عندها نهض هنري ، وكنا نتناول طعام الفطور في الستوديو ، وصفعه صفعة واحدة ، فوددت لو اقتله.

- عندها ، ذهست ?

فقالت لولو مدهوشة :

- ذهبت ? الى اين ?

- ظننت بأنك تركته في تلك اللحظة بالذات . اصغي ، يا لولو الصغيرة ، عليك ان تخبريني القصة بالتسلسل ، وإلا فلن أفهم منها شيئاً .

وأضافت وقد ساورها الشك :

- قولي ، هل هجرته فعلا ، هل هذا صحيح ?
- أحل ، وها انا اشرح لك القصة منذ ساعة .
  - ــ حسناً ، صفع هنري روبير ? وبعدها ?

#### فقالت لولو:

- وبعدها : احتجزته : يرتدي ثياب النوم ، وهو ينقر كالقملة أما ، انافلو كنت موجو بالدم . وتخاصمنا . وابتسم لي ويمر الصي ، فتمسكه لولو

 إذاً ، ها انك اتيت اخيرا ايها الصبي ؛ هلا فنجاناً من القهوة مع الكريما !

كانت ريرات مزعوجة لكنها ابتسمت للصبي ابتسامة مسايرة الصبي فظل مكفهر الوجه وانحنى انحناءة ملؤها اللوم ، ريرات كرهت بعض الكره . لم تكن لتستطيع أبداً ان تحسن لهجتها مع من هو دونها ، فتارة ما تكون شديدة المسايرة ، وطوراً جافة جداً .

وبدأت لولو بالضحك .

« اضحك لاني أرى هنري بثياب النوم على الشرفة ، كان يرتجف من البرد. هل تدرين ماذا فعلت حتى اطبقت عليه ? كان في طريق الستوديو ، وروبير يبكي ، ويقسم . وفتحت النافذة وقلت : « انظر يا هنري ! هناك سيارة صدمت بائعة الزهور » . فجاء بالقرب مني : انه يحب بائعة الزهور كثيراً لانها قالت له انها سويسرية ويظن انها تعشقه . « اين حدث هذا ? أين ؟» وانسحبت على مهل ، وعدت الى الغرفة واقفلت النافذة . وصحت فيه من وراء الزجاج :

« ستتعلم ألا تكرن متوحشاً مع اخي » . تركته اكثر من ساعــة على الشرفة ، كان ينظر الينا بعينين مدورتين، وقد أزرق لونهمن الغضب . أما أنا فمددت له لساني واعطيت روبير ملبساً ، وبعدها ، حملت اشيائي الى الستوديو

رتديت ثيابي أمام روبير لاني اعلم أن هنري يكره هذا : كان روبير يقبل اعي وعنقي وكأنه رجل ، انه جذاب ، تصرفنا كا لو أن هنري ان غائباً . ونسيت أن اغتسل .

فقالت ريرات وقد انفجرت ضاحكة :

- هذا مضحك حداً .

وانقطعت لولو عن الضحك وقالت بجدية :

- اخشى أن يكون قد برد كثيراً ، فالمرء لا ينتبه في حالات غضبه . ابعت بسرور : كان يمد لنا قبضة يده ويتكلم طيلة الوقت ، لكنني لم افهم في ما كان يقوله . ثم ذهب روبير وجاء من يراه على تلك الحال فقلت لهم : ظروا الى زوجي ، زوجي العزيز الكبير ، إذا كان يشبه سمكة في مسبح ؟ ياه هؤلاء من خلال الزجاج مدهوشين .

فقالت ربرات ضاحكة :

زوجك في الشرفة والناس في الستوديو . أرادت ان تبحث عن كلمات سحكة وملونة لكي تشرح المشهد للولو ، وفكرت بأن لولو لا تعرف معنى محك . ولكن الكلمات لم تأتها .

فقالت لولو:

- وفتحت النافذة فدخلهنري . وقبلنيعلى مرأى منهم . وأخذ يمازحني ، يريد ان يمثل معي دوراً ، وابتسمت . وابتسم الجميع . لكنهم عندما بوا ، لطمني بقبضة يده على أذني . عندها اتيت بفرشاة وألقيت بها على يد فمه . فانشقت شفتاه .

فقالت ريرات بجنو :

ـ يا لولو المسكننة .

لكن لولو دفعت بحركتها كل مسايرة . وانتصبت وعلى سيائها الغضب ، بينا راحت عيناها تشعان كالبرق :

- عندها افصحناعن كل شيء . غسلت شفتيه بمنشفة ، وقلت له انني ضقت يه ذرعا ، وبأنني لا أحبه ، وأريد الذهاب . فأجهش بالبكاء وقسال انه سيقتل نفسه . لكن احابيله لم تعد تنطلي علي : هل تذكرين يا ريرات ، في السنة الماضية أثناء المناوشات مع الريناني ، كان يقول لي في كل يوم : ستقع الحرب . لولو ، سأذهب وأموت ، وستأسفين علي ، وستندمين على كل ها أقدمت عليه تجاهي . ما « يهم لو قلت له انك عاجز » . ومع ذلك ، هدأت من روعه ، لأنه فكر بأن يقفل علي الباب في الستوديو ، فاقسمت له بأنني لن اذهب قبل شهر . بعدها ، حضر الى مكتبه ، وكانت عيناه حمراوين ، وأحضرت حقيبتي . وتركت له خطاباً على طاولة المطبخ :

- ماذا كنت تكتس له ?

فقالت لولو بفخر :

- كتبت قائلة : العدس على النار . تناول طعامك واطفىء الغاز . لحم الخنزير المجفف في البرّاد. اما انا فضقت ذرعاً . الوداع.

وضحكت الاثنتان معاً بقوة حتى التفت صوبهما المارة . وفكرت ريرات بأن منظرهما سيكون جذاباً وندمت على عدم جلوسها في شرفة الفيال او في مقهى السلام . ولما فرغتا من الضحك ، سكتتا ، ورأت ريرات انه لم يبتى شيء يستحتى الذكر . فاحست ببعض الحيبة .

فقالت لولو وهي تنهض :

- على أن انقذ نفسي . سألاقي بيار ظهراً . ماذا ينبغي ان افعــله عجميبــ ?

فقالت رىرات :

- اتركيها لي ، سأسلتمها في الحال الى امرأة المغاسل . متى أراك ثانية ؟ - سآتي لآخذك من بيتك في الساعة الثانية ، فلدي الكثير من الأعمال بصحبتك : فأنا لم آخذ سوى نصف أغراضي ، يجب على بيار أن يعطيني نقوداً .

وذهبت لولو ، فنادت ريرات الخادم . أحست بأنها شديدة الوقـــار والحزن . وأسرعالصبي : لاحظت ريرات بأنه يأتي مسرعاً عندما تناديههي. وقال لها :

- خمسة فرنكات . وأضاف بهئة حافة :

كنتما مسرورتين معاً ، فقد سمع ضحكما الى تحت .

وفكرت ريرات بتأن" :

« لعل لولو مست شعوره ».

وقالت بعد ان احمر وجهها :

- صديقتي عصبية المزاج هذا الصباح فقال الصي:

- انها جذابة . اشكرك يا آنستي .

ووضع في جيبه الفرنكات الستة وذهب . ودهشت ريرات بعض الدهشة وفكرت بأن هنري سيعود الى بيته ويعثر على خطاب لولو : كانت لحظية مفعمة بالسعادة بالنسبة المها .

قالت لولو لأمنة الصندوق :

- أريد ان يرسل كل هذا قبل مساء الغد الى فندق المسرح في شارع فاندام . ثم اتجهت نحو ريرات :

– كفي يا ريرات فسنضعها هنا .

فقالت امينة الصندوق:

- ما هو الاسم ?
- مدام لوسیان کرسیان .

وألقت لولو معطفها على ذراعها وراحت تركض . ونزلت راكضة درج السامارتان . كانت ريرات تتبعها . كادت تقع عدة مرات لأنها لم تكرن تنظر الى رجليها . لم تكن تنظر لسوى الطيف الأزرق والاصفر الهادىء الذي كان يرقص أمامها ! « صحيح أن لها جسماً بعيداً عن الحشمة » . في كل مرة كانت ريرات ترى فيها لولو من الخلف أو جانبياً ، تقف مشدوهة أمام جسمها غير المحتشم بدون ان تشرح لنفسها السبب . انه انطباع . « انها رقيقة لينة ككن فيها شيئاً بعيداً عن الحشمة ، فلن اتخلى عن هذه الفكرة . تقول انها تخجل من مؤخرتها وهي ترتدي « التنورة » الضيقة التي تبرز تلك المؤخرة . إن مؤخرتها صغيرة ، اصغر من مؤخرتي بكثير ، لكنها بارزة أكثر . فهي مستديرة من تحت كليتيها الهزيلتين ، وهي تملأ التنورة تماماً . ثم إنها تحسن الرقص .

واستدارت لولو ، وتبادلتا الابتسام . فكرت ريرات بجسم صديقتها الفاضح بنوع من عدم الرضى : نهدان ناهضان ، ولحم مصقول احمر – حين يلامس يظن انه صنع من المطاط وساقان طويلتان، وقامة مديدة ، وأطراف طويلة . وفكرت ريرات في نفسها : « انه جسم زنجية ، فهي تشبه زنجية ترقص الرمبا ». قرب الباب لاحظت ريرات صورتها تنعكس ، وفكرت في نفسها ، وهي تمسك بذراع لولو : « انا رياضية اكثر من لولو ، لكنها ابلغ أثراً منى عندما نكون لايستين ثبابنا ، ولكننى اجمل منها عارية » .

وظلتًا للحظة صامتتين ، ثم قالت لولو :

\_ بيار كان جذاباً . انت ايضاً كنت جذابة يا ريرات ، فأنا اشكركا انتا الاثنتين .

قالت هذا بلهجة المتضايقة ، لكن ريرات لم تنتبه لها، لم تعرف لولو قط

ان تشكر ، فقد كانت شديدة الخيل .

واضافت لولو فجأة: « هذا يزعجني ، ولكن علي ان اشتري صدرية» . فقالت ريرات : — من هنا ? ففد كانتا تمران امام دكان لبيع الثياب . — كلا . تذكرت لانني رأيت . وبالنسبة للصداري فأنا اقصد محل فيشر . وهتفت ريرات :

من جادة مونبارناس ? وتابعت كلامها بجدية :

اصغي يا لولو ؟ عليك الا تترددي كثيراً على جادة المونبارناس خصوصاً
 في هذه الساعة : سيقع نظرنا على هنري ، وهذا أمر مزعج .

وقالت لولو وهي تهز كتفيها .

– على هنري . كلا . لماذا ?

واستبد الغضب بريرات فاحمر خداها وصدغاها :

انت لا تزالين على حالك يا لولو الصغيرة، فحين لا يروق الأمر لك، تعمدين الى نفيه ، بكل سهولة . أنت ترغبين في الذهاب الى محل فيشر ، فتؤكدين لي ان هنري لا يمر في جادة المونبارناس . وانت تعرفين حق المعرفة انه يمر من هناك ، كل يوم في السادسة ، فهذا هو طريقه . وانت التي قلت لي ذلك بنفسك : فهو يصعد في شارع الرين وينتظر في زاوية جادة رسباى .

فقالت لولو:

- أولاً ، ليست الساعة الخامسة الآن ثم انه ، قد يكون غائبًا عن مكتبه : فبعد الكلمة التي وجهتها اليه لا بد وان يعمد للراحة .

فقالت ريرات فجأة :

- ولكن يا لولو ، هنـاك محل آخر لفيشر ، ليس بعيداً عن الأوبرا في شارع الرابع من ايلول .

فقالت لولو بوجه عديم الارادة :

- نعم يا لولو ، ولكن علينا ان نذهب الى الحل الاول .

- آه ! كم انني احبك يا صغيرتي لولو ? ينبغي ان نذهب الى المحل الأول؟ الكن هذا المحل على بعد خطوتين ، فهو أقرب بكثير من جادة المونبارناس . - لا احب ما مسعونه هنا .

وفكرت ريرات في نفسها بأن جميع محلات فيشر تبييع الاصناف نفسها . الكن لولو كانت تصر اصراراً لا يفهم . فهنري هو آخر من ترغب في رؤيته في الدنيا في هذا الوقت ، ومع ذلك فهي تتصرف وكأنها تريد ان ترتمي عند رحله .

وقالت باصرار :

ـ حسناً ، فلنذهب الى مونبارناس، وعلى كل حال فان هنري فارع الطول وسنراه قبل ان يرانا .

وتابعت لولو :

ـ ثم ماذا ? اذا صادفناه ، نكون قد صادفناه وكفى ، فلن يأكلنا .

اصرّت لولو على بلوغ مونبارناس مشياً .قالت إنها بحاجة لتنشق الهواء. أخذتا طريق السين ، ثم شارع الأوديون وشارع فوجيرار . وامتدحت ريرات صفات بيار وبينت للولو كيف انه كان رائعاً في هذه الفرصة .

فقالت لولو :

\_ كم احب باريس ، سآسف عليها كثيراً .

ــ اسكتي يا لولو ، سنحت لك الفرصة بالذهاب الى نيس وتندمين على المام باريس .

لم تجب لولو بشيء ، بل أخذت تنظر ذات اليمين وذات اليسار بهيئـــة حزينة تائهة .

وعندما خرجتا من محل فيشر كانت الساعة تشير الى السادســة.

اخذت ريرات لولو بكتفها وأرادت ان تسير بها بأقصى سرعة . لكن لولو توقفت أمام محل بومان بائع الورود .

فقالت ربرات:

- أنا لا احب الورود في الخزف . كانت ساخطة . وأدارت وجهها ناحية شارع الرين ، فرأت بالطبع، طيف هنري الطويل . كان مكشوف الرأس يرتدى سترة عادية بلون كستنائى . وريرات تكره هذا اللون .

وقالت على عجل:

ــ ها هو يا لولو . ها هو .

فقالت لولو :

ــ أين ? اين هو ?

لم تكن اكثر هدوءاً من ربرات .

انه وراءنا على الرصمف الآخر . فلنذهب ولا تتطلعى الى الوراء .

واستدارت لولو رغم ذلك الى الوراء وقالت:

ـ ها انني أراه .

حاولت ريرات أن تجرها لكنها تجمدت ، واخذت تنظر بامعان نحـــو هنرى . وقالت أخيراً :

أظن انه رآنا .

وظهر عليها الخوف فأطاعت ربرات وتابعت طريقها .

فقالت ربرات لاهثة:

- والآن بحق السهاء يا لولو ، لا تنظري الى الوراء . سندور في الشارع: التالي نحو اليمين ، انه شارع دلامبر .

كانتا تسيران على عجل وتدفعان المارة . كانت لولو تتباطأ حمناً ، وتجر

ريرات حيناً آخر . وقبل ان تصلا الى زاوية شارع دلامبر حتى أبصرت ريرات ظلا اسمر وراء لولو. ففهمت أنه هنري كانوبدأت ترتجف من الغضب . أما لولو فظل جفناها منخفضين ، وعليها سياء المالأة . « انها تأسف لقلم درايتها لكن الوقت متأخر ، فلتحسن النتائج » .

وحثتا الخطى . فتبعها هنري بدرن ان يقول كلمة واحدة . وقطعتا شارع دلامبر وتابعتا المسير في اتجاه المرصد .كانت ريرات تسمع قرقعة حذاء هنري ، كما تسمع نوعاً من الحشرجة المتقطعة . كان لهات هنري . ( هنري لهائه قوي منذ البداية ولكن ليس الى هذا الحد" : إذ انه ركض حتى لحق بها او انه اثر الانفعال ) .

وفكرت ريرات . ينبغي أن نتصرف كا لو انه ليس هنا . وان نتجاهل وجوده . لكنها لم تستطع عدم النظر اليه بطرف بصرها . كان أبيض كقطعة القهاش البيضاء ، يخفض حاجبيه الى الأرض و كأنه يغمض عينيه . وفكرت ريرات في نفسها بنوع من الخوف : « لعله مروبص، كانت شفتا هنري ترتجفان، وعلى شفته اليمنى قطعة من القهاش الناعم ترتجف معه أيضاً . ولهائه ، لهائه الذي ظل على حاله مبحوحاً ، بات ينتهي الآن بنوع من الموسيقى التي تنبعث من المنخرين . احست ريرات بالضيق : لم تكن لتخشى هنري لكن المرض والعاطفة يخيفانها الى حد ما . وما هي الا لحظة ، حق قرب هنري يده برفق وبدون ان يتطلع وأمسك بذراع لولو . فقلبت لولو فها و كأنها تهم بالبكاء وافلت ، منه مرتعشة فقال هنري :

ـ بوف ه . . . ه .

واعترت ريرات رغبة جامحة في التوقف . لكن لولو كانت تركض . فهي اليضا تبدو وكأنها مروبصة . وفكرت ريرات انها لو افلتت ذراع لولو وتوقفت لاستمرا في مسيرهما جنبا الى جنب ، ابكين ، شاحبي اللون كأموات مغمضى الأعين .

بدأ هنري بالكلام ،

قال بصوت مضحك مبحوح :

-- عودي معي .

لم تردُّ لولو عليه . فتابع هنري بنفس الصوت المبحوح :

انت زوجتی . عودی معی .

فقالت ريرات من بين اسنانها:

انت ترى تماماً انها لا تريد العودة . فدعها وشأنها .

ولم يبد انه سمعها . بل اخذ يكرر :

انا زوجك وأريد ان تعودي معي .

فقالت ريرات بصوت حاد :

أرجوك ان تتركها وشأنها ، فلن تكسب شيئًا بازعاجها على هذه الصورة . اذهب من هنا .

فأدار نحو ربرات وجها مدهوشاً وقال :

ـــ انها زوجتي ؛ انها لي . وأريد ان تعود معي .

تمسك بذراع لولو ، ولولو لم تفلت هذه المرة . فقالت ريرات :

ـ اذهب من هنا .

ـ لن اذهب . سأتبعها الى اي مكان ، اريد ان تعود الى المنزل .

كان يتكلم بعناء . وفجأة كشر عن اسنانه وصرخ بكل قواه :

\_ انك لى !

فاستدار بعض الناس نحوه ضاحكين . بينا كان هنري يهز ذراع لواو مهمهما كحيوان وهو يزم شفتيه . ومن حسن الحظ ، مرت سيارة فارغة . أشارت لها ريرات بالوقوف . فوقف هنري ايضاً . وأرادت لولو ان تتابع مشتها فشد ها كل منها بذراع .

فقالت ريرات وهي تجر لولو نحو الطريق :

- ينبغي ان تفهم انه ليس بالامكان ان تعود اليك بوسائل العنف هذه

فقال هنری و هو يجرها باتجاه معاكس:

– اتركيها! اتركي زوجتي .

كانت لولو رخوة كحزمة القماش.

وصاح السائق :

هل تريدون الصعود أم لا ?

وتركت ريرات ذراع لولو وامطرت يد هنري بوابل من الضربات . غير انه لم يكن يحس بها . وما هي إلا هنيهة حتى تركها وراح ينظر نحو ريرات كالمعتوه . نظرت اليه ريرات ايضا . كانت تجد صعوبة في استجاع افكارها، كما اجتاحها ألم عميق . بقيا على هذه الحال لعدة ثوان . كان كلاهما يلهث . ثم عادت ريرات لتتالك نفسها ، فامسكت لولو وجرتها الى السيارة .

فسأل السائق :

- الى ان نذهب ?

وتبعهها هنري . كان يبغى ان يستقل السيارة معهما .

لكن ريرات دفعته عنها بكل قواها واغلقت الباب بعنف. وقالت للسائق: \_ هما اذهب سندلك على العنوان فها بعد .

وسارت السيارة ، فتراخت ريرات في وسطها . وفكرت في نفسها :

« يا للدناءة ! كانت تكره لولو ».

وسألت بعذوبة :

\_ الى اين تريدين الذهاب ، يا صغيرتي لولو ؟

ولم تجب لولو . فأحاطتها ريرات بذراعها وقالت بلهجة مقنعة :

\_ عليك ان تجيبيني . أتريدين ان اضعك عند بيار ؟

وقامت لولو بحركة اعتبرتها ريرات دالة على الاذعان. وانحنت الى الامام: ــ ١١ شارع الماسن .

- ١١ شارع الماسين .

ولما عادت ريرات الى وضعها السابق ، كانت لولو تنظر اليهــــا بوجه غريب .

- وبدأت ريرات .
- ـ ما الذي ...
- فصاحت لولو:
- انني اكرهك . وأكره بيار ،وأكره هنري. ماذا تريدون منيجميعاً؟ النكم تعذبونني.

وتوقفت على عجل واضطربت جميــع ملامحها . فقالت ريرات بوقــــار هاديء :

\_ ابكي ، ابكي ، فسينفعك البكاء .

وانطوت لولو على نفسها واخذت تبكي . فأخذتها ريرات بذراعيها . وضمتها الى صدرها . كانت تداعب شعرها من وقت لآخر . لكنها كانت تحس في داخلها بالبرود والاحتقار . ولما توقفت السيارة ، كانت لولو هادئة . فمسحت عينها ووضعت المسحوق على وجهها . وقالت بلطف :

\_ اعذريني ، كنت متوترة الأعصاب .لم أكن اطيق رؤيته على تلك الحال، المقد كان يؤذيني .

فقالت ريرات وقد عاودتها البشاشة:

\_ كان يشبه الأورانج أوتانج .

وابتسمت لولو .

وسألتها ريرات :

\_ متى أراك ثانىة ?

\_ أوه ، ليس قبل الغد . أنت تعرفين ان بيار لا يستطيع ايوائي بسبب أمه ? فأنا في فندق المسرح . بامكانك ان تأتي في وقت مبكر ، نحو الساعة التاسعة ، اذا كان هذا لا يزعجك ، لأنني ذاهبة لمقابلة أمي بعد ذلك .

كانت بيضاء شاحبة ، وفكرت ريرات بكآبة بالسهولة التي تتفكك بهــا مرىرات وقالت :

\_ لا تشغلي بالك كثيراً هذا المساء .

### فقالت لولو:

ــ أنا متعبة جداً ، وأتمنى ان يتركني بيار لأعود في ساعة مبكرة . لكنه للا يفهم هذه الأمور .

وأبقت ريرات السيارة بانتظاره التقتاده الى بيتها. وفكرت للحظة بأنها ستذهب الى السينا لكنها لم تعد تتحمل ذلك . فألقت قبعتها على كرسي ومشت خطوة نحو النافذة . لكن السرير كان يجتذبها ، ببياضه ، وعذوبته ، وليونته . فهل نقفز فوقه لتستمتع بمداعبة الوسادة على خديها المحترقين . « انا قوية ، فأنا التي فعلت كل شيء من أجل لولو والآن أراني وحيدة ليس بوسع أحسد أن يفعل شيئاً من أجلي » . كانت تشفق على نفسها كثيراً ، ولشدة شفقتها تصاعدت الى حنجرتها زحمة الدموع . «سيذهبان الى نيس وسوف لا أراهم ابعد الآن . فأنا الذي صنعت سعادتها ، لكنها لن يفكرا بي . وأنا اظل هنا أعل ثماني ساعات الدي من بيع اللآلى المزيفة عند بورما » . ولما انحدرت أوائل الدموع على خديها ، ارتمت برفق فوق سريرها . وكررت وهي تبكي بمرارة :

\_ الى نيس . . . الى نيس . . . الى الشمس . . . على الريفيير ا .

**१**८९ - ५



GL.

Bureas HOAL

# - **٣** -

« نواه !»

ليل أسود . فكأن احداً كان يمشي في الغرفة : إنه رجل يضع في رجليه خفين ، كان يقدم بعناية قدمه الأولى ويتبعها بالثانية ، بدون أن يتمكن من تجنب القرقعة على الأرض . يتوقف ، فيعم الصمت ، ثم لا يلبث أن يطير الى جانب الغرفة الآخر متابعاً مشيته كالمعتوه . وكانت لولو تشعر بالبرد ، إذ ان الأغطية خفيفة جداً . وقالت « بواه ! » بصوت عال فخافت من صدى صوتها .

بواه! أنا متأكدة من أنه يتطلعالآن الى السهاء والنجوم ، ويشعل سيكارة ، وهو في الخارج . وقال إنه يحب اللون البنفسجي في سماء باريس . ويعود الى بيته بخطى وثيدة ، ويحس بأنه شاعري عندما يقوم بهذا العمل ، كا قال لي وبأنه رشيق كبقرة يحلبونها ؟ لم يعد يفكر بهذا وأنا أشعر انني تلطخت . ولا يهمني أن يكون طاهراً في هذه اللحظة ، فقد ترك قذارته هنا في الظلام ، وهذه منشغة اتسخت ، والغطاء رطب وسط السرير ، فليس بامكاني أن امد رجلي لأنني سأشعر بالرطوبة تحت جلدي ، يا للقذارة ، لكنه جاف هو ، سمعته يصفر تحت نافذتي عندما خرج . كان تحت النافذة ، جافاً ونشيطاً في ثياب الزاهية ، بسترته نصف الفصلية ، وينبغي أن نعترف أنه يحسن هندامه ، ويكن للمرأة ان تفخر بالخروج معه . كان تحت نافذتي ، وأنا عارية

في الظلام ، أشعر بالبرد ، وأفرك بطني بيدي لانني كنت احس بالرطوبة . « سأصعد دقيقة لأرى غرفتك ، . ظل ساعتين ، والسرير يحدث صريراً . يا له من سرير حديدي قذر . اتساءل في نفسي ما الذي جعله يعثر على هذا الفندق ، قال لي انه امضى فيه خمسة عشر يوما في الماضي ، وبأنني سأرتاح فيه ، إنها غرف مضحكة ، رأيت منها اثنتين ، لم أر قط غرفا بهذا الصغر، نعج بالأثاث ، فيها طنافس وكنبات وطاولات صغيرة ، هذا يجعل الحب منتنا، لا أدري اذا أمضى فيه خمسة عشر يوما ؛ لكنه لم يمض هذه الأيام بمفرده . ينبغي ألا يفرط في احترامي لأنه ألتصق بي في الداخل . كان صبي الفندق بهذر ينبغي ألا يفرط في احترامي لأنه ألتصق بي في الداخل . كان صبي الفندق بهذر ساقي ، وبعدها عاد إلى المكتب ، وقال في نفسه : «حصل الأمر ، انهم يقومون بهذا » وتخيل أشياء قذرة ، يبدو أن ما يفعلونه هناك مع النساء ، يقومون بهذا » وتخيل أشياء قذرة ، يبدو أن ما يفعلونه هناك مع النساء ، فيف . فاذا وقعت امرأة تحت ايديهم لا بد وأن تظل عرجاء طيلة حياتها . فيف الوقت الذي كان بيار يزعجني فيه فكرت بهذا الجزائري الذي فكر بما أقوم به ، وتصور قذارات تفوق القذارات التي حصلت فعلا . هناك شخص ما في الغرفة !

وضبطت لولو تنفسها ، لكن القرقعة انقطعت فجأة . أشعر بالم بين فخذي ، يتأكلني ويحرقني ، لدي رغبة بالبكاء ، هكذا طيلة ليالي إلا في الليلة القادمة لأننا نكون آنئذ على متن القطار . وعضت لولو على شفتها لأنها تذكرت انها تنهدت . ليس صحيحاً ، انا لم اتنهد ، بل تنفست بقوة ، ولأنه ضعيف السمع بحيث انه حين يكون فوقي يقطع لي نفسي . قال لي : « تتنهدين ، تلتذين ا » ، أكره الكلام كثيراً عند القيام بهذا العمل ، أربد ان انسى نفسي ، لكنه لا ينفك عن سرد سفاهاته . انا لم اتنهد في البدء ، وان كنت لا استطيع ان آخذ اللذة ، وهذا أمر واقع ، فالطبيب هو الذي قال لي ذلك ، إلا اذا اجتلبتها لنفسي . إنه لا يربد ان يصدق ، وهم جميعاً لا يربدون ان يصدقوا ، كانوا يقولون لي : « ذلك لأن البداية سيئة ، انا يربدون ان يصدقوا ، كانوا يقولون لي : « ذلك لأن البداية سيئة ، انا

سأعلمك اللذة » . وكنت اسمح لهم بذلك ، فأنا اعرف القصة حق المعرفة ، وهذا سبب طبي ؛ لكن هذا يثير أعصابهم .

كان أحدهم يصعد الدرج. ذاك الذي يهم بالدخول. إلا اذا كان هو نفسه قد عاد.فهو مستعد لذلكإذا دفعته الرغمة.ليسهو،اذ ليست هذه خطى ثقيلة—أو لعله - وهنا قفز قلب لولو في صدره ا الجزائري ، فهو يعلم انني وحدي ، سيأتي ويدفع الباب ، انا لا استطيع احتمال هذا . انه في الطابق الاسفل ، انه شخص يعود الى غرفته ، يضع مفتاحه في ثقب الباب ، يلزمه بعض الوقت ، أنه ثمل ، أتساءل من يسكن هـذا الفندق ، فمه شيء خاص . صادفت بعد الظهر شقراء على الدرج ، عيناها كميني المدمن على المخدرات . لم أتنهد! إلا انه جعلني اضطرب بأشائـــه تلك ، انه محسن العمل. وانا أخاف الأشخاص الذين يحسنون العمل فأنا افضل ان أنام مع رجل طاهر . فاليدان اللتان تذهبان تواً الى المكان المطلوب ، اليدان اللتان تلامسان وتشدَّان قليلاً وليسكثيراً جداً...يدان تعتبرانك آلة يفخرون بأنهم يحسنون اللعب بها . انا أكره ان يهزني احد ، إن بلعومي قد جفٌّ ، كما انني خــائفة وفي فمي طعم ، وأشعر بالذل لأنهم يعتقدون بسأنهم يسيطرون علي". بيار ، سأصفعه عندما يقول مفاخراً : « عندي اسلوب فني » . رباه ، أن نقول ان هذه هي الحياة ٤ ومن اجل هـذا نغتسل ونتجمل . وكل الروايات كتبت من احل هذا ٬ ويفكر النــاس بهذا طبلة الوقت ٬ واخبراً ليس هذا سوى أمر بسيط ، ان نذهب مع شخص الى غرفة ، شخص يخنقك نصف اختناق ويبلل جوفك في النهاية . أريد ان أنام ، أوه لو استطيع فقط ان انسام قلملًا ، وغداً سأسافر اللمل بطوله ، سأكون محطمة . أود مع ذلك انأحافظ على بعض نشاطى لاتجول في نيس . يبدو انها جميلة ، فيها شوارع إيطالمة صغيرة وغسيل ملون يجف في الشمس ، سأفيم مع الركيزة وأرسم ، وستأتي الفتيات الصغيرات ليرين ما اصنعه . يا للقذارة ! ( كانت قد تقدمت قلملا فلامست خاصرتها بقمة الفطاء المللة ) . من اجل هذا هو يصطحنني . لا ،

لا احد یحنی · کان بسر بجواری ، وکانت قوای خیائرة انتظر کلمة من كلمات الحية ، فلو قال : « احبك » . لما عدت بالطبع اليه ، غير انني أقول له آنئذ قولاً لطيفاً ، وهكذا نفترق كأصدقاء طيين ، وانتظرت ؛ انتظرت ، فأخذ ذراعي فتركتها له . فغضبت ريرات٬ادليس صحيحًا انه يشبه الأورانج أوتانج ، لكنني كنت أعرف انها تفكر بشيء كهذا ، اذ تنظر المه شذراً بعينين قذرتين؟انه لمدهش جداً ان تكون قادرة على الشرالي هذا الحد؟ ورغم هذا ، حين أخذ ذراعي لم أقاوم ولكن لست « أنا » التي كنت أريد ، فهو يريد « أمرأته» لأنه افترن بي وهو زرجي ؛ كان ينقص داّمًا من قدري ويقول إنه اكثر منى ذكاء ، وكل ما حصل انمــا حصل بسببه ، فلو عاملني من غير تكبر لبقيت معه حتى الآن . أنا متأكدة من انه لا يأسف على في هذه اللحظة فهو لا يبكي بليشخر ، وهذا كل ما يعمله؛ انه مسرور لأرثُّ السرير أصبح له وحده ؟ وبإمكانه ان يمد عليه ساقيه الضخمتين . أريد ان أموت . لم يكن بوسعى ان اشرح له شيئًا لأن ربرات كانت بيننا، تتحدث وتتحدث، وكأنها هستبرية . انها مسرورة في الوقت الحاضر ، راضية عن نفسها لما أبدته من شجاعة ، يا للخبث، تجاههنري الوديم كالحل . سأذهب . فليس بأمكانهم ان ىرغمونى على هجره كالكلب . وقفزت خارج السرىر وأدارت الزر . جورباي وغلالتي تكفى . ولم تكلف نفسها عناء تسريح شعرهــا ، فهي مستعجلة من جهة ؛ والناس الذين سيرونها لن يدركوا انها تحت معطفها الرمادي ، الذي ينزل حتى القدمين . والجزائري – وهنا توقفت وقلبها تخفق بشدة – على ان أوقظه ليفتح لي الباب. ونزلت بخطى حثيثة لكن الدرجــات أخذت تقرقم واحدة واحدة ؟ ونقرت على زجاج المكتب . فقال الجزائري : « ما هذا? » كانت عمناه مائلتين للأحمرار وشعره معثراً ، ولم يكن يمدو علمه سماء الرهبة .

فقالت لولو بجفاف : « افتح لي الباب » .

وما هي إلا ربع ساعة حتى طرقت باب هنري . فسيأل هنري من

- وراء الىاب :
- من هذا ?
  - ـ أنا ـ

لم يجب بشيء ، فهو لا يريد ان يسمح لي بالدخول الى بيتي . لكنني سأضرب على الباب حتى يفتحه ، سيعود عن اصراره بسبب الجيرات . وما هي إلا لحظة حتى فتح الباب قليلا وبدا فية هنري ، شاحب اللون على أنفه نقطة احرار بسيط ، كان بلباس النوم .

وفكرت لولو بجنو : « انه لم ينم » .

« لم اكن أريد الذهاب على هذا الشكل، أردت أن أقابلك » .

لم يقل هنري شيئاً. فدخلت لولو بعد أن دفعته قليلاً. ونظر الي بعينين مدور رتين وذراعين خائرتين وهو لا يدري ما عليه أن يفعل بجسمه .اسكت، اذهب ، اسكت ، أرى تماماً انك متأثر وبأنك لا تستطيع الكلام .وأجهد نفسه لىبلم ، واقفلت لولو الباب . وقالت :

– أريد ان نهجر بعضنا ونظل اصدقاء .

وفتح فمه وكأنه يريد الكلام ، ودار فجأة حول نفسه وهرب . ماذا يصنع ? لم تجرؤ على اللحاق به . هل انه يبكي ? سمعته فجأة يسعل : انه في المرحاض . وحين عاد ، تعلقت بعنقه وألصقت فمها بفمه : كانت تفوح منه رائحة القيء . وأجهشت لولو بالسكاء . وقال هنرى :

- انى اشعر بالبرد .
- فاقترحت علمه باكمة :
- فلننم ، بامكاني ان ابقى الى صبيحة الغد .

وناما ، وهزّت لولو الدموع المنهمرة لأنها عادت الى غرفتها والى سريرها

الجميل النظيف والضوء الأحمر في الزجاج . وفكرت بأن هنري سيأخذها بين ذراعيه . لكنه لم يفعل شيئًا من هذا ، كان ينام على طول السرير وكأن فيه وتداً . كما انه جامد وكأنه يتحدث الى سويسري . أمسكته برأسه بكلتا يديها ونظرت إليه بامعان . « انت طاهر انت ، انت طاهر » . فأخذ يبكى . وقال :

- كم انا بائس ، لم اكن قط بائساً الى هذا الحد .

فقالت لولو :

وأنا كذلك .

وبكيا طويلاً. وما هي إلا هنيهة حتى اطفأت النور ووضعت رأسها على كتفه. لو كانباستطاعتنا البقاءعلى هذه الحال الى الأبد طاهرين كئيبين كالأيتام. لكن هذا مستحيل ، لأنه لا يجري في الحياة . كانت الحياة ، كانت الحياة كموجة ضخمة تذوب فوق لولو وتنتزعها من بين ذراعي هنري . يدك . يدك الكبيرة . انه فخور بيديه لانها كبيرتان ، يقول ان المتحدرين من الاسر العريقة لهم دائما أطراف كبيرة . لم يأخذ قامتي بين يديه - كان يدغدغني قليلا لكنني فخورة لانه أصبح بامكانه ان يضم أصابعه الى بعضها . وليس صحيحا انه عاجز ، انه طاهر ، طاهر - وخامل نوعاً ما . وابتسمت من خلال دموعها وقبلته على ذقنه . وقال هنرى :

ما ينبغي ان اقوله ألهلي. ستموت والدتي من هول الخبر.

لن تموت مدام كرسبان من الخبر ، بل بالعكس ستنتصر . سيتحدثان عني عندما يجلسان الى المائدة في الخامسة ، وعليها سياء الملامة ، كالنساس الذين يريدون ان يقولوا اشياء كثيرة لكنهم لا يستطيعون ذلك، بسبب وجود تلك الفتاء الصغيرة ، وهي في السادسة عشرة ، وليس بالامكان أن يتحدثوا أمامها عن بعض الأمور .ستضحك لأنها ستعرف كلشيء ، وهي تعرف

دائمًا كل شيء وتمقتني . كل هذا الوحل! والظواهر ليست الى جـانبي - ورجته لولو:

- لا تخبرهم في الحال ، تدلهم انني ذهبت الى نيس من أجل صحتى .
  - لن يصدقوني .
  - وقبلت هنري قبلات صغيرة على طول وجهه .
  - هنري لم تكن لطيفاً ما فيه الكفاية معي . . فقال هنري :
    - هذا صحيح ، لم اكن لطيفاً ما فيه الكفاية .
      - وأضاف معلقًا :
      - ولا انت ، كنت لطيفة بما فيه الكفاية .
        - فقالت لولو:
        - -- وأنا كذلك ! هوه ? يا لنا من تعيسين !

وبكت بقوة الى حد انها كادت تختنق: سويعات ويطلع النهار ، وستذهب ، للس بالامكان ان يفعل المرء ما يريد ، بل انه مساق .

وقال هنري :

- لم يكن ينبغي ان تذهبي على هذه الصورة .

وتنهدت لولو:

- كنت أحبك كثيرا يا هنري .
- والآن ، اقلعت عن حمك لى ؟
  - ليس كما في السابق .
  - وبصحبة من ستذهبين .
  - مع اشخاص لا تعرفهم .

- فقال هنري بغضب:
- كيف انك تعرفين أشخاصاً لا أعرفهم ، فأين قابلتهم ?
- ـ دع عنك هذا يا عزيزي ، يا جلفر الصغير ، فها عليك ان تقوم بدور. الزوج في هذه اللحظة !
  - فقال منرى باكماً:
  - تذهبين مع رجل!
- اصغ يا هنري ، اقسم لك ، انني لا أذهب ، اقسم لك على رأس امي ، فالرجال يثيرون اشمئزازي كثيراً هذه الايام. فانا أذهب مع اصدقاء ريرات، وهم متقدمون في السن . اريد ان اعيش وحيدة ، سيجدون لي عملا . أوه يا هنري ? لو تدري كم انا بحاجة للعيش بمفردي ، ولكم يثير اشمئزازي كل هذا .
  - **ف**قال هنرى :
  - ماذا ? ما هو الذي يثير اشمئزازك ?
    - كل شيء !
      - وقبلته :
  - ــ انت وحدك الذي لا تثير اشمئزازي يا عزيزي .
- وأنزلت يدها تحت بيجاما هنري وداعبت جسمه بجميـع انحائه. فارتعش تحت يديها الباردتين لكنه قبل بذلك ، إلا انه قال :
  - ساصاب باذي .
  - كان فىك ولا شك شىء منكر .
- في الساعة السابعة ، نهضت لولو ، وقد تورمت عيناها من شدة البكاء ، وقالت باعماء :

- على أن اءود الى هناك .
  - ان هناك ؟
- انا في فندق المسرح في شارع فاندام . انه فندق قذر .
  - ــ ابقى معى .
- كلا يا هنري ارجوك ، لا تلح على "، قلت لك ان هذا مستحيل .
- ان الامواج هي التي تحملك ، انها الحياة . وليس بامكاننا ان نطلـق الاحكام ، ولا ان نفهم الامور ، وما علينا الا ان ندع الامور تجري . وغداً سأذهب الى نيس .

ودخلت الى المغسلة لتغسل عينيها بالماء الساخن . وارتدت معطفها وهي ترتجف . • لكأنه مصير محتوم . شريطة ان المكن من النوم في القطار هذه الليلة ، والا فستخور قواي حال وصولي الى نيس . آمل ان يكون قد حجز في الدرجة الاولى . انها المرة الاولى التي اسافر فيها بالدرجة الاولى . هكذا دانماً تكون الامور: ها قد مرت سنوات وانا ارغب في القيام برحلة طويلة . بالدرجة الاولى وما ان تحقق هذا الحلم حتى لم أعد اجد لذة فيه ».

كانت تستعجل ذهابها ، في الوقت الحاضر ، لان هذه اللحظات الاخـيرة كانت من الامور التي لا تطاق . وسألته :

ــ ماذا ستفعله مع غالوا ?

كانغالوا قد طلب اعلاناً من هنري ولما قام هنري بتنفيذ الطلب في الوقت الحاضر ، رفضه غالوا .

وقال هنري :

\_ لا أدري .

كان قد انطوى على نفسه تحت الاغطية ، ولم يعد يرى سوى شعره وطرف اذنه . وقال بصوت بطىء رخو :

\_ أريد ان انام طيلة ثمانية ايام .

فقالت لولو:

- \_ وداعاً يا عزيزي .
  - \_وداعاً.

وانحنت قليلا فوقه ، وازاحت الاغطية عنه وقبلته في جبينه . مكثت طويلاً على الدرج ، بدون ان تصمم على اغلاق باب الشقة . وما هي إلا لحظة ، حتى أدارت عينيها وجرّت القبضة بقوة . وسمعت ضجة جافة وكاد ان يغمى عليها : لقد اعتراها نفس الانطباع الذي احست به عندما ألقوا برفش من التراب فوق نعش أبيها .

« لم يكن هنري لطيفاً . كان ينبغي ان يقف ويرافقني حتى الباب . يبدو لي ان حزني كان اقل لو انه اغلق الباب بنفسه » قالت ريرات وهي تنظر الى البعد .

\_ لقد أقدمت على هذا العمل! اقدمت على هذا!

الوقت مساء . نحو الساعة السادسة كان بيار قد اتصل هاتفياً بريرات فجاءت لمقابلته في مقهى القبة .

## وقال بيار:

- \_ ولكن أنت ؛ أما كان ينبغي ألا تذهبي لمقابلتها في الساعة التاسعة ?
  - \_ لقد قابلتها .
  - \_ لم تكن هيئتها غريبة ?

### فقالت ريرات:

\_ كلا . لم ألاحظ شيئاً . كانت متعبة نوعاً ما ، لكنها قالت لي انها نامت نوماً سيئاً بعد ذهابك لأنها كانت شديدة التأثر أمام فكرة السفر الى. نيس ولأنها كانت تخشى الصبي الجزائري . . كا أنها سألتني اذا كنت أعرف هل انك اخترت المكان في الدرجة الأولى ، اذ ان هذا حلم حياتها .

# وأضافت ريرات بتصمم :

- كلا أنا متأكدة من ان شيئا من هذا القبيل لم يبد على وجهها ، طيلة وجودي معها على الأقل . لقد مكثت ساعتين معها ، وانني شديدة الملاحظة لأشياء كهذه ، ويدهشني ان يفوتني منها أمر ما . ستقول لي انها كتومة جداً ، لكنني أعرفها منذ أربع سنوات ورأيتها في زحمة المناسبات ، انني أضع لولو على طرف اصبعي .

- \_ اذا ان هناك من دفعها الى ذلك .
  - ـ فما له من أمر مضحك ...

وحلم لبضع ثوان وأضاف فجأة :

أود ان أعرف من الذي أعطاهم عنوان لولو : فأنا الذي اخترت الفندق
 ولم تكن قد سمعت به مسبقاً .

كان يعبث برسالة لولو ، وريرات يبدو عليها الانزعاج لأنها تريد قراءة الرسالة ، لكن بيار لم يقترح عليها ذلك . وسألت اخيراً :

- مق تلقسها ?
  - الرسالة ?

فأعطاها الاها ينساطة:

- خذي ، بامكانك قراءتها . لعلهم وضعوها عند الحـــاجب نحو الساعة الواحدة .

كانت ورقة بنفسجية رقيقة ، كالأوراق التي تباع في مخازن التبغ :

- « عزيزي الكبير .
- « جاء آل تكزيي ( لست ادري من أرشدهم الى العنوان ) . سأسبب

لك متعمة ، لن أذهب يا حسى ، يا عزيزي بمار . سأظل مع هنري لأنه تعيس جداً . جاؤوا لزيارته هذا الصباح ، لم يكن يريد أن يفتح ، وقالت السيدة تكزيي ان صورته لم تعد كصورة الانسان . كانوا لطفاء حــداً وفهموا جمسم مبرراتي، وقالت انه مصدر الاخطاء كلها، وانه دب، ولكنه ليس شريراً في جوهره. وقالت أنه يستحق هذا التصرّف لبدرك إلى أي حد يتمسك بي. لا أدرى من الذي سلمهم عنواني ، لم يقولوا ذلك لي ، لعلهم شاهدوني صدفة حين خرحت من الفندق بصحمة ربرات . وقالت لي السيدة تكزيي انها تدرك تماماً قيمة التضحية التي تطلب الي القيام بها الكنها تدرك انني لن اتخلف عنالقيام بالتضحمة . انني آسف كثيراً على رحلتنا الجملة الى نيس ، يا حبسي . أنا لكمن كل قلى وبكل جسمى ، وسنتقابل أكثر مما كنا نتقابل في الماضي . لكن هنري سينتحر بدوني ، فأنا بالنسبة اليه لا يمكن الاستغناء عني وأؤكد لك بأنني لا أجد متعة في تحمل مسؤولية كهذه. وآمل ألا تغضب كثيراً كعادتك فتخيفني فأنت لا تريد ان يعتريني عذاب الضمر . سأعود الى بيت هنري في الحال . ولا بدوان أكون مزعوجة حين ألاقيه على هذه الحال لكنه ستكور لدى الشجاعة حتى أفرض شروطي . أولاً أريسه مزيداً من الحرية لانني أحبك ، وأريد ان يترك روببر وشأنــــه والا يتفوه بكلمة مجق والدتى . عزيزى ، أنا حزينة جداً ، أريدك ان تىقى ھنا ، فأنا راغىة بك ، وأضم صدرى الىك وأشعر بدغدغتك في جميع أنحـاء جسمي . سأكون غداً في الخامسة في مقهى القمة \_

لولو ۵

يا لك من مسكين يا بيار.

أخذته ريرات بيده . فقال بيار :

- أقول لك انني اندم من أجلها هي فقط! كانت بحاجة للهواء وللشمس.

لكنها إذ تقدم على هذا القرار ...

وأضاف :

- كانت أمي تسبب لي متاعب شديدة . فالدارة هي ملكها ، ولم تكن تريد ان أقود اليها أية أمرأة .

فقالت ريرات بصوت شبه مقطوع :

- آه ! آه ! حسناً جداً ، فان الجميع مسرورون !

وتركت يد بيار وأحست بدون ان تعرف السبب ، بالأسف المرير يجتاحها .

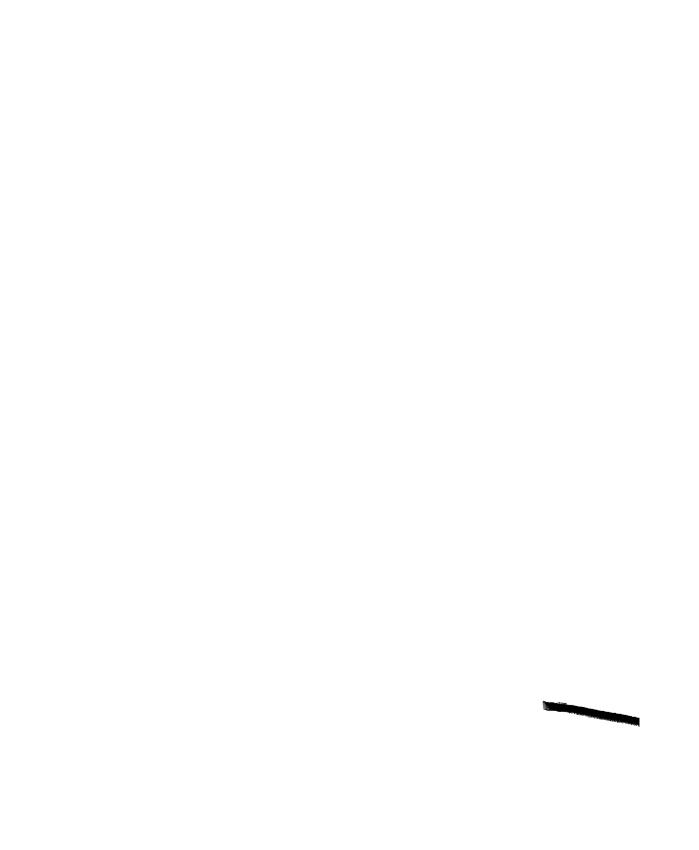

- « أنا رائع في بذلة الملاك هذه » . قالت السيدة بوتيبه لأمى :
- - ــ حقاً إن هذه الفتاة صغيرة .
    - ما اسمك ? جاكلين أولوسيانه أو مارغو ?

ولم يكن متأكداً من انه ليس فتاة صغيرة: فكثير من الناس قبلوه وهم يدعونه بالآنسة ، ووجده الجميع جذاباً بجناحيه الملائكيين ، وبثوبه الأبيض الطويل ، وبذراعيه المكشوفتين وبجدائه الشقراء . كان يخشى ان يقرر الناس فجأة انه لم يعد صبياً . ولطالما احتج ، ولكن أحداً لم يصغ اليه ، ولم يسمح له بخلع فستانه إلا حين يريد ان ينام ، وفي الصباح عندما يستيقظ يجد الفستان على طرف السرير ، وعندما يريد ان يبول أثناء النهار ، كان عليه أن يشمر فستانه مثل نانيت ، وأن يجلس القرفصاء على رجليه . كان الجميع ينادونه : يا عزيزتي الصغيرة ، لمل الامر قد انتهى و « اصبحت » فتاة صغيرة . كان يحس بأنه شديد الرقة من الداخل ، كا ان فمه يخرج من بين فتاة صغيرة . كان بود" ألا يكون هذا حسنا ، لكنه تسلى كثيراً يوم ليس هذا حسنا . كان بود" ألا يكون هذا حسنا ، لكنه تسلى كثيراً يوم الشلاء من ايام الفصح ، ارتدى ثياباً على طريقة بيارو ، وركض وقفز وهـو

يضحك مع ريري ، كما اختبأ تحت الطاولة . وضربته أمه ضربة خفيفـــة

أكثر النساء سمنة . وعندما مر أمام الطاولة الكبيرة المغطاة بغطاء أبيض رفعه أبوه وكان يحتسى قدح الشمبانيا وقـــال له : « يا رجلي الطيب! » وأراد لوسيان أن يبكي وان يقول « نا ! » وطلب عصير البرتقالُ المثلج وكان قد منع عنه. لكنهم صواله قدر إصبعين في كأس صغير . كان طعمه كربها وليس شديد البرودة : أخذ لوسمان يفكر بالعصدر الممزوج بالخروع ، وكان قد شريه أثناء مرضه . وأجهش بالبكاء ووجد تعزية لنفسه في الجلوس بين أمه وأبيه في السيارة . كانت الوالدة تضم لوسيان اليها ، وهي معطَّرة دافئة ، ترتدى لباساً حريرياً . وكان داخل السيارة يتحول من وقت لآخر الى لون أبيض كالطبشور ، فيحرك لوسيان عينيه ، إن الزهور التي كانت موجودة على صدرية أمه ، كانت تخرج من الظل فيتنشق لوسيان رائحتها . وبكي قللًا بعد ذلك لكنه أحس بأنه ملل ، وكريه نوعاً ما كذاك المصر . إنه يفضل ان يتخبط في المغطس وتغسله أمه بالاسفنج . وسمح له بأن ينام في غرفةأبيه وأمه كما لو كان صغيراً. فصار يضحك ويحرك حديد السرير فيقول والده « هذا الولد شديد الهيجان » . وشرب قلملًا من ماء الورد ورأى أباه بالقميص.

وفي صبيحة الغد كان لوسيان متأكداً من أنه نسي شيئاً ما . انه يتذكر قاماً الحلم الذي رآه : أبوه وأمه يرتدي كلاهما ثوب الملائكة ، ولوسيان جالس بدون ثياب فوق مبولته ،يضرب على الطبل ،وأبوه وأموه يدوران حوله . كان ذلك كابوساً . ولكن هناك شيئاً ما حدث قبل الحلم ولما حاول التذكر ، رأى نفقاً طويلا مضاء بمصباح أزرق شبيه بالمصباح الذي يضيئونه مساء في غرفة أبويه . وفي قعر هذا الليل المعتم الأزرق ، قد حصل شيء ما سيء ما أبيض اللون . وجلس على الأرض عند قدمي أمه وأمسك طبله . فقالت له أمه : « لماذا تنظر بهاتين العينين يا جوهرتي ؟ ، فأخفض عينيه وضرب على طبله وهو يصبح : « بوم ، بوم ، ترا را بوم ، . لكنها لما اشاحت بوجهها

بدأ ينظر اليها بامعان وكأنه يراها للمرة الأولى . الفستان الأزرق كان يعرفه والوجه أيضاً . إلا أنه بات مختلفاً . وظن فجأة بأن الأمر قد تم . فلو فكر قليلا لتوصل الى ما يريد . وأضيء النفق بنور داكن كان شيء ما يتحرك . وخاف لوسيان وأطلق صيحة : لقد اختفى النفق . وقالت أمه : وما بك يا عزيزي الصغير ? » لقد ركعت على مقربة منه وعليها سياء القلق . فقال لوسيان : « انني اتسلى » . كانت رائحة والدته لذيذة ، لكنه خشي ان تمد يدها اليه . كانت تبدو مضحكة وكذلك أبوه . وقرر الاينام بعد اليوم في غرفتها .

في الآيام التالمة ، لم تلحظ الوالدة شيئًا فهو دائمًا في حضنها يحدثها كالرجل الكبير . وطلب المها أن تقص علمه قصة الفتاة والذئب ، ووضعته والدتـــه على ساقيها . وأخبرته عن الذئب وعن جدة الفتاة . ولوسيان ينظر اليهـــا ويقول : « وبعدهـا ? » وكان يداعب في بعض الأحيان الأقراط التي في عنقها ، لكنه لم يكن يصغى المها بل يتساءل اذا كانت هي أمه الحقيقية . وعندما تفرغ من قصتها يقول لها : « أمي ، أخبريني عندمـــا كنت فتاة صغيرة » . وأخبرته أمه : ولعلها تكذب عليه . لعلما كانت في الماضى صبيًا صغيراً ألبسوها فساتين – كما فعلوا مع لوسيان في تلك الأمسية – وأنها لا تزال ترتديها للتظاهر بأنها فتاة . وجسَّ برفق ذراعها الجملتين اللتين كانتا ناعمتين كالزبدة تحت الحرير . ماذا يحدث لو خلعت أمه فستانها وارتدت سروال ابيه ? لعل شاربين اسودين ينبتان في وجهها . وشد على ذراع أمه بكل قواه . وتهنأ له انها ستتحول امام عينيه الى وحش رهيب أو ان تصبح أمرأة ذات لحية كأمرأة المعرض . وضحكت فاتحة فمها الواسع ، فأبصر لوسيان بلسانها الوردي وبآخر بلعومها : كان قذراً ، واعترته رغبة في ان يبصق فيه . وتقول امه ، « هـا ها ها ! كم انك تشدني يا رجلي الصغير ! شدني بقوة . بقدر ما تحبني » . وتناول لوسيان إحدى اليدين الجيلتين ذات الحواتم الفضية وأمعن فيها تقبيلًا .ولكن، في صبيحة اليوم التالي، وبينما كانت تجلس بجواره تسك بيديه بينا هو قاعد فوق المبولة ، تقول له : « اضغط يا لوسيان ، اضغط ، يا جوهرتي الصغيرة » . وتوقف فجأة عن الضغط وسألها لاهئا : « هل أنك اهي الحقيقية على الأقل ? » وقيالت له « أيها المغفل الصغير » . وسألته اذا كان سيتم الشيء بسرعة . منذ ذلك اليوم بات لوسيان مقتنعاً من انها تقوم بالتمثيل أمام عينيه ، ولن يقول لها انه سيتزوجها عندما يصبح كبيراً . لكنه لم يكن يعرف كثيراً ما هي تلك المهزلة : إذ من الممكن ان يكون اللصوص قد جاؤوا في الليل فسرقوا أمي وأبي ووضعوا هذين في مكانها . او انها ابواي الطيبان ، لكنها يلعبان دوراً في النهار ، بينا هما يختلفان في الليل . لم يندهش لوسيان كثيراً عشية الميلاد حين استفاق مذعوراً ورآهما يضعان الألعاب في المدخنة . وفي الصباح تحدثا الى البابا نويل، وتظاهر لوسيان بأنه يصدقها . فظن ان ذلك من ضمن أدوارهما . ولعلها سرقا الألعاب في شهر شاط اصب بالحي الحصية وتسلى كثيراً .

ولما شفي ، اعتاد على تمثيل دور اليتم . كان يجلس وسط المرج ، تحت شجرة الكستناء ، علاً يديه بالتراب ويفكر : « سأصبح يتيماً وسأدعى لويس. ولن أتناول طعاماً قبل ستة أيام » . ونادته الخادمة جرمين ليتناول طعام الغداء ، جلس الى المائدة وتابع اللعبة . ولم يلاحظ أمه وأبوه شيئاً . لقد التقطه لصوص يريدون ان يجعلوا منه نشالاً . وحين ينتهي من تناول الطعام ، سيهرب ليشكوهم . أكل وشرب قليلا جداً . كان قد قرأ كتاب فندق الملاك الحارس ، ان الوجبة الأولى التي يتناولها الرجل الجائمة كون خفيفة . كان شيئا ممتعا لأن الجميع يلعبون . فأمه وأبوه يلعبان دور الأب والأم . والأم تلعب دور المعذبة لأن جوهرتها لا تأكل كفايسة ، وأبوه يلعب دور قارىء الرجل الطيب » . ولوسيان كان يلعب ايضاً ، ولكنه خلص في النهاية الى الرجل الطيب » . ولوسيان كان يلعب ايضاً ، ولكنه خلص في النهاية الى عدم تمييز الشيء الذي كان يلعب به . أهو يلعب دور اليتم ? أو دور لوسيان ؟ ونظر الى القنينة . كان هناك ضوء احمر خافت يتراقص في قعر

المياه ، ولعله بالإمكان ان نقسم بأن يد أبيه كانت في القنينة ، وهي كبيرة مشعة ، على أصابعها شعيرات سوداء . وتهيأ للوسيان ان القنينة تلعب دور القنينة . واخيراً ، لم يكن يمد يده الى الأطباق وقت الطعام ، وبعد الظهر جاع كثيراً بما اضطره الى سرقة اثنتي عشرة خوخة وكاد أن يصاب بعسر الهضم . وفكر بأنه اكتفى من لعب دور لوسيان .

ولكنه لم يستطع أن يمنع نفسه عن ذلك وبدا له طيلة الوقت انه يلعب . كان بوده أن يكون مثل السيد بوناردييه الدميم الخلقة والرصين معا . كان السيد بوناردييه حين يريد ان يأكل ، ينحني على يد الوالدة قائلا لها : «تحياتي، يا سيدتي العزيزة » . ويقف لوسيان وسط قاعة الاستقبال متطلعاً باعجاب». ولكن لم يكن يحصل الموسيان اي امر هام . فحين يقع ويتورم ، يتوقف عن البكاء ويتساءل : « هل صحيح أنني تورمت ؟ » عندها يشعر بأنه أكثر كآبة وتنهمر الدموع من عينيه . ولما قبل يدي الوالدة وهو يقول لها :

« ليس هذا مناسباً ، يا فأرتي الصغيرة ، فلا ينبغي ان تهزأ من الاشخاص الكباره . وأحس بأن همته قد ثبطت . ولم يكن يتوصل لايجاد بعض الأهمية لنفسه الا اول جمعة وثالث جمعة من الشهر . ففي هذين اليومين ، كان كثير من النساء يأتين لزيارة أمه ، من بينهن اثنتان أو ثلاثة في ثياب الحداد . كان لوسيان يحب النساء المتشحة بالسواد خصوصاً إذا كانت أرجلهن كبيرة . كان يستمتع بوجود الأشخاص الكبار بصورة عامة ، لأنهم شديدو الوقدار ، ولا يمكن ان ينفلوا أنفسهم فوق الأسرة عابثين كالأولاد ، ولا يمكن ان نتصور ما يوجد تحت ثيابهم لكثرة تلك الثياب وتنوعها . وعندما يكونون معا ، فهم يأكلون من كل شيء ويتحدثون ، حتى ضحكاتهم فهي رزينة ، وجميلة فهم يأكلون من كل شيء ويتحدثون ، حتى ضحكاتهم فهي رزينة ، وجميلة كوقت القداس . كانوا يعاملون لوسيان وكأنه إحدى الشخصيات . كانت مدام كوفان تأخذ لوسيان في حضنها وتجس مؤخرته قائلة : « انه اجمل

ظريف رأيته » . عندها ، تسأله عن أذواقه ، وتقبله وتستفسر عما يريد ان يفعله في المستقبل . وتارة ما كان يحيب بأنه سيصبح قائداً كبيراً على غرار جان دارك وبأنه سيستعيد الألزاس واللورين من الألمان ، وطوراً يفكر بأن يكون بشراً . كان يصدق نفسه ، طيلة الوقت الذي يتكلم فيه . كانت السيدة بيس أمرأة طويلة قوية ذات شاربين صغيرين . تقلب لوسيان وتدغدغه قائلة : « يا لعبتي الصغيرة » . ولوسيان يشعر بلذة ويرتعش تحت يديها اللتين تداعبانه . وفكر بأنه لعبة صغيرة ، لعبة صغيرة جذابة للأشخاص الكبار وتمنى لو ان السيدة بيس تنزع ثيابه ، وتفسله وتضعه في سرير صغير لينام كجسم من المطاط . وكانت مدام بيس تقول أحياناً : « هل تنطق لعبتي ؟ » وتضغط على معدته فجأة . عندها ، يتظاهر لوسيان بأنه لعبة آلية ويقول : « كويك » بصوت مخنوق ، نما يضحك الأثنين معا .

كان يسأله الكاهن الذي يأتي لزيارتهم نهار السبت إذا كان يحب والدته . ولوسيان يحب والدته الجميلة حتى العبادة وكذلك أباه القوي الطيب . فيجيب و نعم هوهو ينظر الى الكاهن في عينيه ، بهيئة تضحك الجميع . كان رأس الكاهن كثمرة التوت . وقال للوسيان ان هذا حسن ، وان على المرء ان يحب امه دائما . ثم سأله إذا كان يفضل والدته على الله او بالعكس . ولم يستطع لوسيان ان يعثر على الاجابة بسهولة فراح يضرب الأرض صائحا : « بوم ، ترا را بوم » . وتابع الأشخاص الكبار حديثهم وكأنه ليس موجودا . وركض الى الحديقة وتسلل الى الخارج من البوابة الخلفية . وحمل عصاه الصغيرة المصنوعة من الحديقة ، فهذا ممنوع من الخيزران . لم يكن لوسيان بالطبع يريد الخروج من الحديقة ، فهذا ممنوع ومن عادة لوسيان ان يكون مطيعاً لكنه قرر هذه المرة ان يعمد الى العصيان ونظر الى العوسجة نظرة ملؤها التحدي . من الواضح انه مكان ممنوع . كان الجدار محمراً ، والعوسجات نباتات خبيثة ضارة ، وقد قضى كلب من الكلاب حساجته على جذع العوسجة . كانت تفوح رائحة العوسجة ، وبعرة الكلب والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والنبذ الساخن . وضرب لوسيان العوسجة بعصاه صائحاً : « أنا أحب أمى والمنان العوسجة بعصاء صائحاً : « أنا أحب أمى والمنان العوسجة بعصاء صائحاً : « أنا أحب أمى والمنان العوسجة بعصاء صائحاً : « أنا أحب أمى والمنان العوسجة بعصاء صائحاً نا أحب أمي والمنان العوسجة بعصاء صائحاً : « أنا أحب أمي والمنان العوسجة بعصاء صائحاً : « أنا أحب أمى والمنان العوسجة بعصاء صائحاً المنان المنان العوسجة بعصاء صائحاً « أن المنان العوسجة بعصاء صائحاً المنان المنان المنان العرب المنان العرب المنان العرب المنان العرب المنان المنان

أنا أحب أمي » . ورأى أغصان العوسج تنكسر وتنزاح عنها قشورها . وسمع صوتاً صغيراً منفرداً يصبح : « أحب امي . أحب امي » . كانت هناك ذبابة كبيرة تئز : كانت ذبابة من تلك التي تحوم على الأقذار ، فزع لوسيان منهرا وملأت منخريه رائحة عفنة . وكرر بقولة : « أحب امي » . لكن صوته بدا غريباً ، فاعتراه خوف شديد ففر "لتوه الى قاعة الاستقبال . منذ ذلك اليوم ، فهم لوسيان انه لا يحب أمه . ولم يكن يشعر بالذنب بسببذلك ، لكنه ضاعف من دماثته لأنه فكر بأن من الواجب ان يتظاهر الانسان طيلة حياته بأنه يحب أهله وإلا فيكون ولداً شريراً . كانت السيدة فلوريه تجد لوسيان شديد الرقة . واندلعت الحرب في هذا الصف ، وذهب الأب الى لوسيان شديد الرقة . واندلعت الحرب في هذا الصف ، وذهب الأب الى كل مرة تذهب فيها سعيدة ، وسط أحزانها ، باهنام لوسيان بها . قفي رأسها او أنه يحمل غطاء ويضعه فوق ساقيها فتقول له : « لكن هذا سيجعلني أشعر بشدة الحر ، كم انت لطيف يا رجلي الصغير » . وكان بدوره يقبلها بعنف قائلاً لها :

## « يا أمي أنا ! ». ويذهب ليجلس في ظل شجرة الكستناء .

ويقول «شجرة الكستناء» وينتظر . لكن أي شيء لم يحصل . كانت الوالدة مستلقية تحت الشرفة ، وسط سكون خافت . وكانت تفوح رائحة العشب الساخن ، والجو ملائم لتقليد المغامرين في الغابة العذراء . لكن لوسيان لم يعد يرغب باللعب . والهواء يرتجف فوق الجدار ، والشمس تصنع بقعا عرقة على الأرض وعلى يدي لوسيان . «شجرة الكستناء! » كان أمراً مثيراً ، حين يقول لوسيان لأمه « يا امي الجيلة ، يا امي أنا » . تضحك أمه ، وحين ينادي جرمان بالبندقية القديمة ، تبكي جرمين وتشكوه الى الوالدة . ولكنهم حين يلفظون كلمة شجرة الكستناء ، لم يكن يحصل شيء . وقتم من بين أسنانه « يا لها من شجرة قذرة » . ولم يكن مطمئناً ، ولكن بما أن

الشجرة لا تتحرك ، لذا يضيف بصوت أكثر ارتفاعًا : « يا للشجرة القذرة ، يا لشجرة الكستناء القذرة! انتظري وسترين ، انتظري قليلاً! » وكان برفسها برجله مرات عديدة . وتظل الشجرة هادئة ، هادئة – كما لو انها من خشب . وفي المساء ساعة العشاء ينول لوسيان لأمه : « هل تدرين يا أمى ، الأشجار هي من الخشب ». يقول ذلك بوجه المدهوش الذي تحبه الأم كثيراً. غير ان السيدة فلورييه لم تتلق رسالة في بريد الظهر . فقالت بجفاف : « لا تكن سمحًا ، . صار لوسان بكسر كل شيء . كسر جمسع لعسبه ليري كيف صنعت ، وقطع ذراع الكنبة بسكين أبيه القديم . وعندما يتنزه كان يقطع النباتات والأزهار بعصاه :كما كان في كل مرة يصاب بخيبة امل والأشياء ليست مصنوعة صنعاً حسناً. وغالباً ما تسأله أمه وهي تدله على الأزهار أو الاشجار: واسمها لا شيء » . كل هذا ليس جديراً بأن يسترعى الانتباه ، إذ كان من الأسهل قطع رجل جرادة ، لأنها تهتز بين الأصابع كالدوامة وإذا ضغطنا على بطنها ، خرج منه سائل اصفر . لكن الجرادات لم تكن لتصرخ مـع ذلك . كان بود لوسيان أن يؤذي الحيوانات التي تصرخ عند ايذائها كالدجاجة مثلا ، لكنه لم يجرؤ على الاقتراب من تلك الحيوانات وعاد السيد فلورييه في شهر آذار لأنه كان رب عمل وقالله القائد بأن من الأفضل ان يظل في مصنعه على أن يمضي وقته في الخنادق كأي كان . ووجد لوسيان قد تغير كثيراً ولم برخاوة ، ويحشو اصعه في انفه أو ينفخ في يديه ثم يشمهها ، وكان عليهم أن يرجوه ليقضي حاجته . وهو يذهب الآن تلقائيًا الى المسكان الصغير ، كان من الضروري فقط أن يظل الباب مفتوحاً نصف فتحة وان تأتي لتشجيعه أمــه أو جرمين . كان يبقى ساعات عديدة على العرش كمـــا كان ينام في بعض الأحمان . قال الطبيب انه ينمو يسرعة ووصف له دواء يساعد على بنهاء الجسم . وأرادت الوالدة أن تعلم لوسيان ألعاباً جديدة ، لكن لوسيان وجد

أن ما يعرفه من ألعاب يكفيه وأن جميع الألعاب سواء . كان يبدي استياءه أكثر الاحيان ، وهذا ايضاً نوع من انواع اللعب ولكنه أكثر تسلية . إن الوالدة تتعذب ، اصبح الجمسع حزينين حاقدين ، كما اصبحــوا مكمومي الافواه متجهمي الوجوم ، والطقس حار في الداخل كما لو كان المرء في فراشه تحت الغطاء يشم رائحة نفسه ، ولم يعد لوسيان يستطيع تجنب الاستياء ، وعندما يقول له ابوه « انت تقلد معي الخنزير » يرتمي لوسيان على الأرض ويبكي كثيراً . لا يزال يذهب كثيراً الى قاعة الاستقبال حين تستقبل والدتـــه الزائرين ، ولكن اهتمام الناس به قد تضاءل منذ أن قصوا له جدائله . أو إذا ما التفتوا اليه، فلمكي يشرحوا له درساً في الأخلاق أو يقصوا عليه قصة لإرشاده . عندما أتى ان خالته ربرى الى فيرول؛ بسبب القاء القنابل ، برفقة خالته برت الجملة ، سر" لوسمان كثيراً وحاول ان يعلمه اللعب . لكن ربري كان يهتم أكثر بكره الألمان ، ثم إنه لا يزال يشعر بأنه طفل رغم انه أسـن من لوسيان بستة أشهر . وكانت على وجهه بقع صفراء ، كما انه لا يفهمالامور في جميــ الاوقات . لكن لوسيان أفضى اليه بالسر" ، انه مروبص . بعض الاشخاص يفيقون في الليل ، فيتكلمون ويتنقلون وهم نيام : قرأ لوسيان هذا في كتابالمغامر الصغير وفكر بأنه من الواجب أن يوجد شخص حقيقي اسمه لوسيان يمشي ويتحدث ويحب ابويه حباً صادقاً في الليل . لكنه بمجيىء النهار ، كان ينسى كل شيء ويعود الى التظاهر بأنه لوسيان . في البدء لم يكن الوسيان يؤمن كثيراً بهذه القصة ، لكنه ذهب في احد الايام مع ابن خالتــــه إلى العوسجات ، واظهر ريري عضوه للوسيان وقال له : « كم هو كبير ، أنا صي كبير . وعندما يصبح كبيراً جداً ، عندها أصير رجلا وأذهب لاقاتل الالمان في الخنادق ٥. وجد لوسيان ريري مضحكاً جداً واخذ يقهقه بقوة . وقال ريري : « أرني الذي لك ». واجريا المقابلة فكان عضو لوسيان أصغر ، الكن ريري غشه : اذ شد على عضوه ليزيد في طوله . وقال ريري : أنا الذي أملك عضواً اكبر . فقال لوسمان مهدوء :

- نعم ، ولكنني أنا المروبص . لم يكن ريري يعرف ما هو المروبص ، وشرح له لوسيان ذلك . وعندما انتهى فكر في نفسه : « إذا فصحيح أني مروبص » . واعترته رغبة شديدة في البكاء . وبما انها كانا ينامان في فراش واحد ، اتفقا على ان يبقى ريري مستيقظاً طيلة الليل ويراقب لوسيان عندما ينهض ، ويحفظ كل ما يتفوه به لوسيان .

وقال لوسيان :

- ستوقظني بعد هنيهة ، لأرى اذا كنت أتذكر ما فعلته؟ . وفي المساء سمع لوسيان الذي عجز عن النوم الشخير الحاد وأيقظ ربري . وقال ربري : « زنجمار » .

استیقظ یا ریري فعلیك ان تراقبنی حین استیقظ .

فقال ريري بصوت رخو :

- دعني أنم .

فهزه لوسيان وقرصه تحت قميصه ، فأخذ ريري يلبط برجليسه وظل مستيقظاً ، مفتوح العينين ، وعلى شفتيه ابتسامة طريفة . وفكر لوسيان بدراجة كان على أبيه ان يشتريها له ، وسمع صفير القطار ، وفجأة دخلت الخادمة وأزاحت الستار ، كانت الساعة قد بلغت الثامنة صباحاً . لم يدر لوسيان قط ما اقدم عليه طيلة الليل . أما الله فكان يعرف ، هو ، لأن الله يرى كل شيء . كان لوسيان يركع في مكان العبادة ويجهد نفسه لكي يكون عاقلا ، حق تهنئه والدته عند انتهاء القداس ، لكنه كان يمقت الله : لأن الله يمرف عن لوسيان اكثر مما يعرف لوسيان عن نفسه . يعرف الله ان لوسيان لا يحب أمه ولا أباه ، وأنه يتظاهر بأنه عاقل ، وأنه يلامس عضوه عند المساء في السرير . ولحسن الحظ ، ليس بامكان الله ان يتذكر كل شيء ، لأن . في العالم كثيراً من الصبيان الصغار . فحين يضرب لوسيان على جبينه قائلا :

«بيكوتان» كان الله ينسى لتو"ه ما يراه. وألقى لوسيان على عاتقه مهمة اقتاع الله بجبه لأمه. «لكم أحب أمي العزيزة» لكن فيه زاوية صغيرة لم تكن مقتنعة ، والله بالطبع يرى هذه الزاوية الصغيرة. وفي هنده الحال يكون «هو» الرابح. لكن بامكان المرء أحيانا ان يؤخذ تماماً بكل مسايقوله. إذ يقول : « أوه ! كم احب والدتي » ، بلفظ جميل ، فيحس بأنه يرق ، ويفكر تفكيراً مبهما ، بأن الله ينظر اليه ثم لا يعود يفكر ، اذ يصبح مأخوذاً بالحنو. ثم ان هناك كلمات تتراقص في الأذن : « أمي . أمي . أمي . أمي . ولا يستمر هذا سوى لحظة بلاريب ، وكأن لوسيان يريد أن يوقف الكرسي على رجلين اثنين . وفي هذه اللحظة يقول : « باكوتا » فيصنع الله من جديد : فهو لم ير سوى الخير ، وما رآه يعلق في ذاكرته نهائياً . بيد ان لوسيان قد مشم هذه اللعبة لأنها تستوجب جهوداً عنيفة ، ولا ندري في النهاية إذا كان ألله قد ربح أم خسر . ولم يعد لوسيان يهتم بالله . ولما تناول للمرة الأولى ، فسرعة كا ان ذاكرته قوية ، لكن رأسه مليء بالضباب .

يوم الأحد انقشع الضباب ، وتمزق عندما كان الوسيان يتنزه برفقة والده على طريق باريس . كان يرتدي بذلته الصغيرة الزرقاء ويصادف عمال أبيسه الذين كانوا يقدمون التحية له ولأبيه . كان الأب يقترب منهم فيقولون : مرحبا أيها السيد فلورييه . ولوسيان يحب العمال كثيراً فهم أشخاص كبار ، لكنهم ليسوا كسائر النساس . في البدء كانوا ينادونه يا سيد . ثم انهم كانوا يعتمرون القبعات وأيديهم الضخمة ذات الأظافر القصيرة يبدو عليها الألم . انهم مسؤولون ووقورون . لا ينبغي ان يشد شاربي الأب بوليفو : لأن والد لوسيان يزجره . لكن الأب بوليفو عندما يحدث أباه : يخلع خوذته ، بينا يبقي كل من لوسيان وأبيه قبعتيها على رأسهيا ، وكان ابوه يتحدث "بصوت باسم غليظ :

- حسنًا أيها الاب بوليفو ، اننا ننتظر ولده؛ حتى يحين موعد فرصته ?

في آخر الشهر ايها السيد فلورييه ، شكراً يا سيد فلورييه .

الاب بوليفو كان سعيداً ولم يكن ليسمح لنفسه بأن يضرب على مؤخرة لوسيان ملقباً إياه بالضفدع ، كما يفعل السيد بوناردييه ، لانه كان دميما جداً. لكنه حين يرى الاب بوليفو ، يشعر بأنه رق وتعتريه رغبة بأن يكون صالحاً . ومرة ، بعد العودة من النزهة ، اخذ الاب لوسيان على ركبتيه وشرح له ما هو الرئيس . أراد لوسيان ان يعرف كيف كان أبوه يتحدث الى العمال عندما يكون في المصنع ، وبين له الوالد الطريقة وقد تبدل صوته قاماً . فسأله لوسيان : « هل سأصبح رئيساً بدورى ؟ »

- بكل تأكيد ، يا رجلي الطيب ، فلهذا صنعتك .
  - ولمن سأعطي الاوامر ؟
- حسناً ، عندما أموت ، ستصبح رب العمـــل في المصنع وستأمر على على عمالي .
  - لكنهم سيموتون هم أيضاً .
- حسنا ، ستأمر على ابنائهم ، وينبغي أن تعرف كيف يطيعونك
   ويحدونك .
  - وما ينبغي ان اعمل ليحبوني يا أبي ?
    - وفكر الاب قليلًا ثم قال :
  - اولاً ، عليك أن تتعرف عليهم كل باسمه .

لقد تأثر لوسيان كثيراً ، ولما اتى ابن المعلم موريل الى البيت ليعلن ان اباه فقد اصبعين ، تحدث اليه لوسيان بهدوء ورفق ، ناظراً اليه في وجهه وهو يناديه باسمه ، موريل . وقالت الام انها فخورة بأن يكون لهيا ولد صغير طيب وحساس الى هذا الحد . وبعد ذلك ، جاءت الهدنة ، وصار الاب يقرأ

الجريدة بصوت عالى كل مساء . والجميع يتحدثون عن الروس، وعن الحكومة الالمانية والإصلاحات ، وأخذ الاب يدل لوسيان على البلدان الواقعة على الخريطة ؛ أمضى لوسيان اكثر سنواته ضجراً ، كان يفضل زمن الحرب . أما الآن فيبدو أن الجميع ليس لهم عمل ، كما انطفأ البريستى الذي كان يرى في عيني السيدة كوفان . وفي تشرين اول ١٩١٩ ، وضعته السيدة فلورييه في مدرسة القديس يوسف كتاميذ في القسم الخارجي .

كان الطقس حاراً في مكتب الاب جروميه . ووقف لوسيان قرب مقعد الاب واضعاً يديه خلف ظهره ، متضجراً اكثر ما يكون عليه الضجر . وألا تريد أمي أن تذهب في الحال ؟ » . لكن السيدة فلورييه لم تكن تفكر بالذهاب . بل انها جلست على طرف الكنبة الخضراء مادة صدرها الواسع نحو الأب . كانت تتكلم بسرعة فائقة ، بصوت ذي جرسموسيقي ، مثله كانت عليه عندما غضبت وأرادت الا تظهر غضبها . اما الاب فكان يتكلم على مهل ، وبدت الكلمات في فه أطول بما كانت عليه عند سائر الاشخاص، حق وكأنه يمتص الكلمات كالسكر قبل ان يدعها تمر . كان يشرح الموالدة أن لوسيان صبي صغير مهذب نشيط لكنه عديم المبالاة بشكل فظيم ، فتقول السيدة فلورييه إنها اصبت بخيبة أمل لانها ظنت ان تغير الحيط فتقول السيدة فلورييه إنها اصبت بخيبة أمل لانها ظنت ان تغير الحيط فأحاب الأب :

- للأسف يا سيدتي . فحتى الألعاب يبدو أنها لا تهمه . انـــه طائش في بعض الاحيان الى حد العنف لكنه يتعب بسرعة . أظن ان المثابرة تتقصه ..

## وفكر لوسيان :

- انهما يتحدثان عني .

هما شخصان كبيران ويصنعان موضوع حديثهما المماماً وكأنهما يتحدثان عن

الحرب أوعن الحكومة الألمانية او السيد بونكاريه . كانت تبدو عليها مظاهر الرصانة وهمايفكران بحالته . لكن هذا التفكيرلم يكن ليروق له . وقد امتلأت أذناه بكلمات امه ذات الجرس ، وبكلمات الأب اللزجة الذائبة ، واعترته رغبة بالبكاء . ولحسن الحظ ، دق الجرس ، فأعيدت اليه حريته . ولكن في درس الجغرافيا ، ظل منفعلا وطلب الى الأب جاكين ان يسمح له بالذهاب الى الزاوية لأنه ريد ان يتحرك .

في البدء ، هدأت من روعه برودة الزاوية والرائحة العطرة فضلاً عن العزلة . ورفع رأسه وأخذ يقرأ ما كتب على الباب . لقد كتب بالقلم الأزرق: « باراتو هو بقة » . فابتسم لوسيان : كان هذا صحيحاً ، فباراتو هو بقة ، اذ انه صغير الحجم ، ولعله سيكبر قليلاً ، ولكن لا ، لأن أباه شديد القصر فهو أقرب الى القزم . وتساءل لوسيان إذا كان باراتو قد قرأ هذه الكتابة وظن بأنه لم يقرأها : وإلا لكانوا أزالوها . إذ أن باراتو لا بد وان يضع يده في فمه ويفرك الحروف حتى تختفي . وسر لوسيان بعض الشيء عندما تصور ان باراتو سيذهب في الساعة الرابعة الى الزاوية الصغيرة وسينزل سرواله الخملي الصغير ويقرأ : « باراتو هو بقة » لعله لم يفكر قط بأنه شديد القصر . ووعد الوسيان نفسه بأن يدعوه بالبقة ابتداء من صباح الغد عند الفرصة . ثم نهض وقرأ على جدار اليمين خطاً مكتوباً بالقلم الأزرق ايضاً : « لوسيان فلورييه هو هليونة كبيرة » . فمحا الخط بعناية وعاد الى الصف . وفكر في نفسه وهو بنظر الى رفاقه :

## ـ حقاً انهم جميعاً اقصر مني .

وأحس بأنه غير مرتاح . « هليونة كبيرة » . وجلس الى مكتبه الصغير . كانت جرمين في المطبخ ، ووالدته لم تعد بعد . وكتب « هليونة كبيرة » على ورقة بيضاء لكي يصحح خطأ الاملاء لأن رفاقــه أخطأوا في كتابة الكلمة . لكن الكلمات لم تبد جديدة أمامه ولم تحدث فيه أي أثر .

ونادى : جرمين ، يا جرمين !

فسألته جرمين :

- ماذا تربد ايضاً ?

- جرمين ، أريد ان تكتبي على هذه الورقة « لوسيان فلورييه هو هليونة كمبرة » .

وأحاط عنقها بذراعيه :

جرمین ۶ یا جرمین الصغیرة کونی لطیفة .

انت مجنون یا سید لوسیان!

أخذت جرمين تضحك ومسحت يديها بمريولها . وبينا كانت تكتب ، للم يكن لا ينظر اليها ، لكنه أخذ الورقة الى غرفته ونظر اليها طويلا. كان خط جرمين دقيقا ، وخيل الى لوسيان انه يسمع صوتا جافا يرن في اذنه : « ايتها الهليونة الكبيرة » . لقد سحقه الخجل : كبير مثلما أن باراتو صغير - وكان الآخرون يضحكون من خلف ظهره . وبدا وكأنه قد رمي بمصيره رميا :

إن رؤية رفاقه من فوق تبدو له طبيعية الى هذا الحد . ولكن في الوقت الحاضر ، يبدو انه حكم عليه بالبقاء كبيراً طيلة حياته . وفي المساء سأل اباه اذا كان بالامكان تصغيره اذا شاء . وقال السيد فلورييه أن لا : ان جميع افراد عائلة فلورييه كانوا طوالاً أقوياء ، وسيكبر لوسيان ايضياً . فيئس لوسيان . ولما لامسته امه نهض وذهب ليرى نفسه في المرآة . « أنا طويل » . الكنه مها تطلع ، فلن يرى شيئاً ، فلم يكن يبدو عليه انه طويل او قصير . وشمر قميصه قليلا ونظر الى ساقيه . عندها تصور أن كوستيل يقول الهبرار:

– انظر ، انظر ساقي الهليونة الطويلتين ، وكان هذا يضحكه . الطقس

171

بارد . ارتجف لوسیان وقال احدهم : « إقشعر بدن الهلیونة » . وشمر قمیصه أیضاً ورأی سر"ته ،وكل" دكانه ثم ركض الیسریره وانزلق فیه . وعندما وضع یده تحت قمیصه ،فكر بأن كوستیل یراه ویقول :

في الأيام التالية؛ رغب في ان يطلب الى الاب ان يسمح له بالجلوس في آخر. الصف . كان ذلك سبب بواسه وونكلمان وكوستىل الذين كانوا وراءه وبامكانهم ان ينظروا الى رقبته ، كان لوسيان يحسبرقبته ،ولكن بدون ان براها وغالبًا ما كان بنساها .لكنه عندما كان محسن الاحاية على سؤال الأب، ويجيد إلقاء كلام دون دياغ، كان الآخرون وراءه ينظرون الى رقبته وبامكانهم ان يسخروا منه قائلين : « يا لهــا من نحيلة ، ففي عنقه حيلان » . ويجهد لوسيان نفسه لكي يضخم صوته ويعتبر عن إهانة دون دياغ . كان يستطيع ان يفعل بصوته ما يشاء. لكن رقبته لا تزال في مكانها، هادئة غير معتبرة وكأنها شخص يرتاح ، فيراهـا باسيه . ولم يجرؤ على تغيير مكانه ، لأن المقعد الأخير كان مخصصاً للكسالي ، لكن رقبته وكتفيه كانتا تتأكلانه طبلة الوقت وكان مرغمًا على حكمها بلا انقطاع . واخترع لوسيان لعبة جديدة : أن يغتســل عند الصباح بمفرده كالأشخاص الكبار ، كان يتصور أن أحسداً يتطلع اليه من ثقب البـاب. تارة ما يكون هذا الشخص كوستيل ، وطوراً الأب بوليفو ، وطوراً آخر جرمين . وعندها دار في جميع الجهات حتى يراه الجميع من جميع وجوهه ، وكان يدير قفاه أحياناً نحو الباب ويقف على أربع حق يقع فيضحك الناس. في أحد الأيام ، وكان في المكان الصغير ، سمع بعض القرقعة ؛ انه جرمين تريد أن تمسح طاولة الممر . وتوقف قلبه عن الحركة ، وفتح الباب بتؤدة وخرج ، ولا بزال سرواله عند قدمه ، وقميصه مشمرة عند

خاصرتيه . كان مرغماً على القيام بقفزات صغيرة لكي يتقدم بدون ان يضيع توازنه . ونظرت جرمين اليه وتساءلت في نفسها هـل هو في حلبة السباق . ورفع بنطلونه بغضب وراح يرتمي فوق سريره . كانت السيدة فلورييه متأثرة وغالباً مـا كانت تقول لزوجها : « هو الذي كان رائعاً في طفولته ، انظر كيف اصبح الآن ؟ ويا للأسف ، وينظر السيد فلورييه نظرة ضائعة نحو لوسيان ويقول :

« انه عامل السن ! » لم يكن لوسيان يدري ما يجب ان يفعله بجسمه ، وتهيأ له ان هذا الجسم يفرض وجوده من جميع النواحي بدون ان يستشيره٬ وتصورلوسيان انه غير منظور، ثم اتخذ لنفسه عادة النظر الى الآخرين من خلال ثقوب الأبواب لمعرف كمف يكون وجود الآخرين حين لا يشعرون به . رأى أمه عندما تستحم . كانت جالسة على مقعد الحمام، يبدو عليها النعاس، ولا شك انها نسيت جسمهًا، وحتى وجهها لأنها لانظن بأن أحداً يراها . والأسفنجة تروح وتجيء تلقائياً على هذا اللحم المهجور . وتقوم بحركات خــاملة ، الأمر الذي يبعث على الظن بأنها ستتوقف في منتصف الطريق . وفركت الأم شيئًا بالصابون ثم اختفت يدها بين ساقيها . كان وجهها مرتاحًا ، حزينًا بعضُ الحزن ، لا شك انها تفكر في أمر آخر ، بتربمة لوسمان أو بالسبد بوانكاريه. لكنهاليست، في هذا الوقت سوى هذا الجسم الوردي الضخم الجالس على مقعد الحام . ثم راح لوسيات ينظر من خلال ثقب آخر . فرأى جرمين بقميص أخضر طويل ، تسرح شعرها أمام مرآة صغيرة مستديرة وتبتسم لصورتها برخاوة .واعترت لوسيان ضحكة مجنونة وماليث ان ابتعد بسرعة. بعد ذلك أخذ بيتسم ويكشر ايضاً في قاعة الاستقبال ، وما هي إلا لحظة حتى اعتراه خوف شديد .

وما لبث لوسيان أن استسلم للنوم؛ ولكن، لم يقع عليه نظر أحد، سوى السيدة كوفان . إن كتلة من الهواء كبيرة كانت تقف في حلقه فلا يستطيع

أن يبتلعها أو ان يبصقها:تلك كانت طريقته في النثاؤب.وعندما يكونوحده وتتدحرج الدموع من عملمه : انها لحظات عذبة . لم يكن يتسلى قدر تلك التسلية حينًا يكون في غرف الغسيل ، لكنه كان يحب أن يعطس ، وهــذا ما يوقظه ، فيتطلع حوله بنظرة تائهة . وتعرف على النوم بحميـع أنواعـه . في الشتاء كان يجلس أمام الموقد ويمد رأسه نحو النار . حـين تكون النـــار شديدة الاحرار، تحترق بسرعة .وهذا ما كان يسمىه « النوم عن طريـــق الرأس ، . صباح الأحد كان على العكس ينام عن طريق القدمين : كان يدخل الحمام ، وينحني قلملا فمصعد النعاس على طول ساقمه وخاصرتمه . ومن فوق جسمه النائم كان يظهر رأسه الأشقر زاخراً بالأفكار . وفي الصف كان النعاس أبيض ، تتخلله البروق : « ماذا تريد أن يفعل تجاه ثلاثة ? » الأول: لوسيان فلوريبه .الثاني:وينكلمان .أما بلىرو فكان الأول في مــادة الجبر .لم يكن لديه سوى خصيَّة واحدة أما الثانية فلم تنزل . كان يفرض قرشين اثنين على النظر ،وعشرة قروش على اللمس . ونقده لوسيان القروش العشرة،وتردد، ومد يده بدون أن يلامس ، لكنه ندم على عمله هذا الى حد انه ظل مستيقظاً بعد موعده بساعة . لم يكن ماهراً في علم الجيولوجيا بقدر ما كان عليه في التاريخ . إنه الأول ، وونكلمن ثاني فلورييه . يوم الأحد كان يذهب للنزهة على الدراجة ، برفقة كوستيل وونكلمن . والدراجـة تجوب الحقول فوق الغبار الناعم في طقس شديد الحرارة . كانت ساقا لوسيان مفعمتين بالحيوية ، مليئتين بالعضلات لكن رائحة الطرقات كانت تصعد الى رأسه فينحني فوق مقوده ، وتحمّر عيناه ، ويغمضها شبه اغماضة . حاز ثلاث مرات على درجــة الشرف . وقدموا له « فابيولا أو كنيسة الدياميس ، ، و « عبقرية المسيحية » وحياة « الكاردينال لافيجري » . وكوستيل علمهم جميعاً بعد العطلة على « الدي بروغوندس مورييونيبوس » . وعلى نشيد المدفـــع في متز . وقرر لوسيان أن يبحث في قاموس أبيه الطبيّ عنالفصل المتعلق، بالرحم ».وبعدها شرح لهم كيف تكون النساء. حتى انه رسم لهم صورة على اللوح ، وصرح كوستيل بأن ذلك مؤسف ، وبعد ذلك لم يعد بامكانه ان يتحدث عن الاقنية بدون أن ينفجر بالضحك . وفكر لوسيان بأنه ما من طالب في الصف الثاني أو حق في صف البكالوريا يتقن معرفة أعضاء المرأة كما يتقنها هو .

ولما أقامت عائلة فاورييه في باريس ، كان ذلك بمثابة بريق من المانييزيوم. لم يعد بوسع لوسيان أن ينام بسبب صالات السيغا والسيارات والشوارع . وتعلم كيف يميز بين سيارة الفوازين والبكار ، وبين الاسبانو سويزا والرولز . منذ اكثر من سنة بات يرتدي السروال الطويل . وأرسله ابوه الى انكلترا مكافأة له على فوزه بشهادة البكالوريا . ورأى لوسيان مروجاً تزخر بالمياه ، ومنحدرات بيضاء ، وتعلم الملاكمة عند جون لاتيمر ، ولكنه في احدى الليالي استيقظ في نومه ، لقد عاوده الروباص فعاد مروبصاً الى باريس : كان صف الرياضيات في الليسيه كوندورسيه يعد سبعة وثلاثين طالباً ، بعضهم يحتقر لوسيان ، وظلوا يحتقرونه حتى أول تشرين الثاني، وهو عيد جميع القديسين ، وذهب لوسيان للنزهة مع صديقه غاري ، وأبدى له معوماته في التشريح الأمر الذي بهر الرفيق . ولم ينضم لوسيان لتلك الجاعة من الطلاب لأن أهله منعوه من الخروج صباحاً .

يوم الخيس جاءت العمة برت ، لتتناول طعام الغداء مع ريري . في شارع رنواه . لقد اصبحت ضخمة الجثة حزينة ،أمضت وقتها في التنهد . ولكن عا أن جسمها ظل طريئاً ناعماً ،فقد تمنى لوسيان أن يراها عارية . كان يفكر فيها مساء في سريره : سيعثر عليها في يوم من ايام الشتاء ، عارية في غابة بولونيا ،تضع يديها فوق صدرها وقد اقشعر جسدها. وتصور أن احد المارة ، وهو قصر النظر ، لامسها بعصاه قائلا :

« و لكن ما هذا ? »

لم يكن لوسيان يتفق كثيراً مع ابنخالته : أصبح ريري شاباً جميلاً شديد

الاناقة ، يدرس صف الفلسفة في لا كانال ولا يفقه شيئاً عن الرياضيات . ولم يكن لوسيان ليستطيع ان يمنع نفسه عن التفكير بريري . قبل سبع سنوات فقط كان يوسخ في سرواله ، فيمشي بعدها منفرج الساقين كالبطة ، وينظر الى امه قائلا :

- كلا يا أمي ، لم أفعل هذا . وأعدك بذلك . كان يشعر ببعض الاشمئز از عندما يلامس ريري . لكنه ، رغم ذلك ، كان لطيفاً جداً معه وهو يشرح له دروس الرياضيات . وكان عليه ان يبذل بجهوداً قوياً لأن ريري لم يكن ذكياً . غير أنه لم يثر قط، بل انه حافظ على صوته الهادىء . ووجدت السيدة فلورييه ان لوسيان كان على جانب كبير من الدماثة ، لكن العمة برت لم تجد له أية حسنة . ولما كان لوسيان يقترح على ريري ان يعطيه الدرس ، تحمر السيدة برت وتهتز فوق كرسيها وتقول :

- كلا ، انت لطيف جداً يا لوسيان الصغير ، لكن ريري كبير جداً . فبإمكانه ان يتعلم لو أراد ، فلا ينبغي ان تعوده الاعتاد على الآخرين . وذات مساء قالت السدة فلوريمه فجأة للوسيان :

« أو تظن ان ربري شاكر لك صنيعك معه ? كلا عد عن خطئك يا ولدي العزيز . »

تكامت بصوتها ذي الجرس وبسياء حسنة . وفهم لوسيان أنها تستشيط غيظاً . واحس بانزعاجه ولم يجد شيئاً للإجابة . وفي الغد وبعده ، حدثت له مشاغل كثيرة فخرجت هذه القصة من ذهنه .

ويوم الأحد صباحاً ، ألقى ريشته فجأة وقال : « اصحيح انني لا أميز .

كانتالساعة الحادية عشرة . ولوسيان جالس الى مكتبه ينظر الى صور الأشخاص المعلقة على الجدار . وأحس خده بحرارة نيسان الجافة الغبراء .

أصحيح انني لا أميز ؟

- انت تفعل ذلك ? ان كنت لا تفعل يا عزيزي فاعترف بذلك ؟

وبعدها بقليل ارتكبخطأ في الحل" فردد تعبيراً اخذه عن أبيه .ولكن هل كنت اهذر عندما قلت هذا ? ولشدة ما بحث توصل الى معرفة شيء غامض في ذهنه يشبه قطعة الغهام : إنها فكرته في ذلك اليوم ؟ قال : انت تفعل هذا ? لقد حصل هذا في رأسه ،لكنه لم يكنيوصف . وبذل لوسيان جهوداً «يائسة » لينظر الى هذه الغهامة ،وأحس فجأة بأنه وقع فيها ، ابتداء من الرأس . وقد تحول هو نفسه الى غبار ، ولم يعد بعد الآن سوى حرارة بيضاء رطبة ،تفوح منها رائحة الغسيل . وأراد أن يتجنب هذا الغبار بيضاء رطبة ،تفوح منها رائحة الغسيل . وأراد أن يتجنب هذا الغبان فلورييه ، أجلس في غرفتي ، أحل مسألة في الطبيعيات ، واليوم يوم أحد » . لكن افكاره تحولت الى ضباب ، بياض على بياض . وارتعش قليلا وجعسل لكن افكاره تحولت الى ضباب ، بياض على بياض . وارتعش قليلا وجعسل كلل شخصيات اللوحات الموجودة على الجدار ، راعيان وراعيتان و « الحب » كلل شخصيات اللوحات الموجودة على الجدار ، راعيان وراعيتان و « الحب » كلل شخصيات اللوحات الموجودة على الجدار ، راعيان وراعيتان و « الحب »

وحدثت ضجة خفيفة : فاستيقظ من روباصه الطويل .

لم يكن هذا شيقاً اذ قفز الرعيان الى الوراء ، وبدا للوسيان انه ينظر اليه من خلف نظارة . وحل مكان الدهشة التي استبدت به ، نوع من الحيرة المقظة وتساءل :

« من أنا ? »

« من أنا ? » أنا أنظر الى المكتب ، الى الدفتر . اسمي لوسيان فلورييه وليس هذا سوى اسم . انني اهذر ، أو لا أهذر . لست أدري . فليس لهذا

أي معنى .

« أنا تلميذ نشيط : ولكن التلميذ النشيط يحب العمل – وأنا لا أحب العمل . كما انني لا اكره العمل ،غير انه لا يهمني .لا شيء يهمني . لن اصبح قط رئيساً » . وفكر بنفسه قلقاً : « ولكن مساذا سأصبح يوماً ما » ومرت هنيهة . وحك خده وغمز بعينه اليسرى لأن الشمس بهرت ، « من أكون « أنا ? » . إنها غمامة غامضة : « الأنا » .ونظر الى البعيد . فرنت الكلمة في رأسه ،وأحس بشيء يشبه الهرميغرق في الضباب . وارتعش لوسيان وارتجفت يداه وفكر في نفسه :

- ها قد توصلت . اجل توصلت . وأنا متأكد : «أنا لست موجوداً » . طيلة الأشهر التالية ، حاول لوسيان ان ينام ولكنه لم يستطع الى ذلك سبيلا . كان ينام تسع ساعات في اليوم اما الباقي فكان يمضيه في الحيرة التي تزداد يوماً عن يوم ! كان أبواه يقولان بأنه على أحسن حال . وعندما فكر بأنه لن يكون له رداء الرئيس ، أحس بانه رومنطيقي . واعترته رغبة بالمسير ساعات في ضوء القمر . لكن أبويه لا يسمحان له بالخروج مساء . في أغلب الأحيان كان يتمدد فوق سريره ويقيس حرارته : فيسجل الميزان ٥٩٣٥ أو ٣٧٩٣ ، ويفكر لوسيان بلذة مريرة كيف ان أبويه يجدانه بصحة جيدة . وأنا لست موجوداً ! » واغمض عنده وترك الأمور وشأنها .

الوجود ما هو إلا وهم ؛ وبما انني اعرف انني لست موجوداً ، فعلي إذاً أن اسد اذني ولا افكر بشيء ، اربد ان انعدم . لكن الوهم قاس . لعله يعرف على الأقل سراً لا يدركه الآخرون وهو نوع من التفوق : غاري ، مثلا ، ليس موجوداً ومثله مثل لوسيان . ولكن ما أن يرى بين المعجبين حتى يقال بأنه يؤمن إيماناً راسخاً بوجوده . والسيد فلورييه هو ايضاً غير موجود وكذلك ريري وأي انسان آخر — والعالم مهزلة بلا ممثلين . ولوسيان الذي حاز على علامة ١٥ في موضوع « الاخلاق والعلم » . فكر بأن يكتب

- ارجوك يا استاذ ، هل بامكاننا أن ندافع عن فكرة عدم وجودنا ؟ فأجاب بادوان بالنفى وقال :

« أنت موجود لأنك تشك بوجودك » . ولم يقتنع لوسيان لكنه عدل عن كتابة موضوعه . في تموز ، نجح بغيرضجة في امتحان البكالوريا ، فرع الرياضيات ، وذهب الى فيرول برفقة أبويه . ولم تتبدد الحيرة فيه ، كان ذلك كالرغبة في العطس .

ومات الأب بوليفو ، وتغير أسلوب العمال ، عمال السيد فلورييه . فهم. يقبضون الآن مرتبات ضخمة ، وصارت زوجاتهن يشترين جوارب الحرير . وسردت السيدة بوفارديه وقائع رهيبة على مسمع السيدة فلورييه :

«أخبرتني الخادمة بأنها رأت عند بائع الشواء أمس ، أوزيوم الصغيرة ، وهي أبنة أحد عمال زوجك ، تلك التي أوليناها عنايتنا بعد وفاة أمها . لقد تزوجت من عامل فني من بوبرتوي . طلبت فروجاً سعره عشرون فرنكا، بوجه ملؤه التعجرف! لم تعدتعتبر أي شيء لذيذ الطعم تحت أسنانها؛ إنهن يردن لن يكون لهن ما لنا » .

في الوقت الحاضر ، عندما يذهب لوسيان برفقة أبيه للتنزه ، لم يعد العمال يكنون لهما نفس الاحترام الذي كان في السابق ، فهم لا يكادون يلامسون قبعاتهم لتحية الرئيس . ذات يوم ، التقى لوسيان بابن بوليفو فتظاهر بأنه لم يره . وتأثر لوسيان من ذلك ؛ كانت فرصة ليثبت انه رئيس . فحدج جول بوليفو بنظرة كاسرة وتقدم منه واضعاً يديه وراء ظهره . لكن بوليفو لم

يشعر بأي خوف : إذ نظر الى لوسيان بعينين فارغتين وراح يصفر . وقال لوسيان في نفسه : « لم يعرفني » . لكنه شعر في قرارة نفسه بخيبة الأمل ، وبات يفكر اكثر من اي وقت مضى بأن العالم ليس موجوداً .

كان مسدس السيدة فلورييه الصغير موضوعاً في درج الخزانــة . وكان زوجها قد قدمه لها في ايلول سنة ١٩١٤ قبل ان يذهب الى الجبهة . فأخذه لوسيان وقلبه بين يديه : انه جوهرة صغيرة ، ذات فوهة مذهبة ، وقبضة مطعمة . ليس بالامكان الاعتاد على موضوع فلسفي لاقناع الناس بأنهم ليسوا موجودين. فان للاقدام على فعل ما ضروري جداً. فعل يائس، يبدد الظواهر ويبين العدم في العالم . كالانفجار، والجسد الدامي فوق السجادة والكلمات المكتوبة على الورق:

- سأقتل نفسى لانني لست موجوداً :

« وانتم يا اخوتي كذلك ، انـــكم عدم! »

ويطالع الناس جريدة الصباح ويرون : « مراهق تجرأ » ويحس كل واحد منهم بالاضطراب فيسأل نفسه :

« وأنا ? هل أنا موجود ? »

عرف في التاريخ ، لا سيا عند نشر فرتير ، أوبئة مشابهة من عمليات الانتحار . وفكر لوسيان بأن كلمة «شهيد »تعني باليونانية « الشاهد »، كان شديد الاحساس كي يصبح رئيسا وليس شاهيداً . وبعدها كان يكرر الدخول الى مخدع أمه ، وينظر الى المسدس ، ويدخل في النزاع الأخير وكان يحدث له أحيانا أن يعض الفوهة المذهبة ويشد أصابعه بقوة على القبضة . ثم يعزيه شعور بالفرح إذ يفكر بأن جميع القادة الكبار حاولوا الانتحار . كنابليون مثلا . ولم يخف لوسيان على نفسه ما كان يشعر به من يأس . وقرأ باهمام مذكرات السانت هيليين . كان عليه مع ذلك أن يتخذ قراراً : وحدد لوسيان يوم ٣٠ أيلول كحد اخير لتردده . واصبحت أيامه الأخيرة صعبة لوسيان يوم ٣٠ أيلول كحد اخير لتردده . واصبحت أيامه الأخيرة صعبة

جداً: كانت الأزمة تدفع بلوسيان الى التوتر الشديد ، الى حد انه بات يخشى ان يتحطم ذات يوم كالزجاج . ولا يعد يتجرأ على ملامسة المسدس . بـــل بات يكتفي بفتح الدرج، ثم إنه يرفع قليلا غلالات أمه ويتمتع بمرأى الوحش الصغير البارد الذي يرقد في ثوب الحرير الوردي . غير انه حـــين قرر أن يعيش ، أحس بفراغ شديد، وبأنه عاطل عن العمل . ولحسن الحظ أن هموم المدرسة قد عاودته : إذ أرســله أبواه الى الليسه سان – لويس ليتابع الدروس الإعدادية لدخول المدرسة المركزية . وارتدى مئزره الأحمر الجميل الذي "يحمل الشارة وراح يغنى :

«انه المخروط الذي يدير الآلات

انه المخروط الذي يدير القاطرات ...

إن مقدرة « المخروط » الجديدة كانت تبعث الفخار في نفس لوسيان . ثم إن صفة لا يشبه صف الآخرين : إذ كانت له تقاليده واحتفالاته الخاصة . كان نوعاً من القوة . فقد أضحى من المألوف ان يقوم الطللاب قبل انتهاء درس اللغة الفرنسية ويصيح أحدهم : « ما هو السيرار ، فيجيب الجميع : « إنه الفرج ! » فيردد الصوت من جديد : « وما هو الآغرو ? » فيجيبون بقوة أكثر : « انه الفرج » . عندها يقول المعلم باتون الذي كان كفيف البصر نوعاً ما ويضع نظارتين سوداوين ، يقول باعياء :

- أرجوكم ايها السادة . ومرت لحظات من الصمت المطبق ، كان التلامذة خلالها ينظرون الى بعضهم البعض بنظرات تنم عن الذكاء ، ثم يصبح أحدهم : « ما هو المخروط !» فيزأرون معا : « انه شخص ضخم ! » في هذه اللحظة يشعر لوسيان بأنه قد احترق . في المساء ، كان يقص على أبويه بدقة ما جرى له في النهار وعندما يقول : « والصف بأكمله أخذ يهذر ... » أو « الصف بأكمله قرر ان يعزل ميرينه ». كانت الكلمات عند مرورها تسخن فمه كجرعة من الكحول . كانت الأشهر الأولى مع ذلك ، قاسية جداً : كان لوسيان

يتخلف عن تقديم مسابقات الرياضيات والفيزياء ، ثم ان رفاقه لم يكونوا حسني العشرة: كل على حدة: كانوا في غالبيتهم يقبضون المنح الدراسية كا ان لهم عادات إسيئة أو يقول لوسيان لأبيه: « ما من احد منهم يمكن ان يكون لي صديقاً ويقول السيد فلورييه! أصحاب المنح الدراسية هم عادة من المثقفين لكنهم لا يصبحون في المستقبل قادة من ذوي الكفاءة: أذ انهم أسرعوا في تدرجهم » .

وعندما سمع لوسيان عن « القادة الفاسدين » . أحس بأن شيئًا ما يؤلمه في قلبه ، وفكر من جديد بالانتجار ، طيلة الأسابيع التي تلت . لكنه لم يعد ينطوي على نفس الحماس الذي كان عليه أثناء العطلة . في شهر كانون الثاني فضح احد الطلبة واسمه برلياك الصف بأسره : كان يرتدي سترة خضراء او بنفسجية على آخر طراز ، ذات قبة مستديرة فوق سروال كالسراويل التي في كتب الخياطين، ضيق جداً الى حد يثير التساؤل : إذ كيف استطاع ان يرتدي هذا السروال . وحل برلياك اخيراً في الرياضيات وصرح بقوله :

- لا يهمني الأمر ، فأنا من الفرع الأدبي ، وأدرس الرياضيات للتقوية ليس إلا . وما هو إلا شهر حتى سحر الجميع : كان يوزع لفائف مهربة ويقول لرفاقه بأن لديه نساء ، ويبدي لهم الرسائل التي بعثن بها اليه . وقرر جميع من في الصف اعتباره شابا أنيقا ، وبان عليهم ان يريحوا أنفسهم منه . كان لوسيان معجباً باناقته وبأساليبه ، لكن برلياك كان يلقبه «بصبي الأغنياء» وقال لوسيان في أحد الأيام : «بعد هذا ، وددت لو كنت ابن فقير . » وابتسم برلياك وقال له : « انت كلي ساخر » . وفي اليوم التالي اطلعه على قصيدة : برلياك وقال له : « انت كلي ساخر » . وفي اليوم التالي اطلعه على قصيدة : برلياك وقال له : « انت كلي ساخر » . والكل انحنوا أمام هذا العمل باقة من أعين عائلتها وألقت بها على المسرح . والكل انحنوا أمام هذا العمل النموذجي . ولكن لا تنسوا أن ساعة المجد دامت سبعاً وثلاثين دقيقة : تماماً منذ المتاف الأول وحتى انطفاء أضواء الأوبرا ( وبعدها كان ينبغي ان تجر

زوجها، وهو الحسائز على عدة جوائز ، وكان يسد بصليبين اثنين المحجرتين اللذين تقع فيهما عيناه). وانتبه الى هذا، ان جميع الذين يفرطون في أكل اللحم البشري المحفوظ . يموتون من نقص في الفيتامين » .

فقال لوسمان وقد خرج عن طور. :

- حسنا حسنا .

وقال برلياك برخاوة :

- سأحوز عليها ، بطريقة فنية جديدة ، فهذا ما يسمى بالكتابة الآلية. ولم يمض وقت طويل حتى شعر لوسيان برغبة عنيفة في الانتحار وصمم على استشارة برلياك وسأله بعد أن عرض قضيته :

- ماذا ينبغى أن أفعل ?

واصغى اليه برلياك باهتام . وكان قد تعود على ان يمص اصابعه وان يطلي بريقه البثور الموجودة على وجهه ، بحيث ان جلده كان يلمع في هذا المكان أو ذاك، وكأنه طريق تبللت بالمياه في أمكنة مختلفة . وخلص الى القول :

- اصنع ما شئت فليس لهذا أية اهمية .

وفكر قليلًا ثم اضاف وهو يشد على الكلمات :

– ما من شيء له أهمية .

واصيب لوسيان بخيبة أمل ، لكنه فهم أن برلياك قد تأثر كثيراً حين دعاه للعشاء في بيت والدته . كانت السيدة برلياك محببة جداً . وعلى وجهها آثار بقع ، تجاه خدها الأسسر . وقال برلياك للوسيان :

- هل ترى ؟ انما نحن ضحايا الحرب الحقيقيين .

كان هذا رأي لوسيان ايضاً وقرر أي الاثنين على انها ينتميان معاً للجيل

الضحية . وطلع النهار ، وبرلياك لا يزال ممدداً فوق سريره ، وقد اشتبكت يداه تحت رقبته . كانا يدخنان اللفائف الانكليزية . ويصغيان الى الاسطوانات ، وأصغى لوسيان لصوت صوفيا توكر وآل جونسون . واعتراه نوع من الكابة ، وفكر لوسيان بأن برلياك هو خيير اصدقائه . وسأله برلياك ما اذا كان يعرف التحليل النفسي . كان صوته مجداً ، وينظر الى لوسيان باتزان . وأسر اليه قائلا :

- لقد اشتهيت أمي حتى سن الخامسة عشرة . وشعر لوسيان بالانزعاج . وخشي ان يحمر وجهه وتذكر وجه السيدة برلياك المشوه ، وتساءل كيف يكن له ان يشتهيها . لكنها حين دخلت لتقدم لهما الشراب ، بدا عليه الاضطراب وحاول ان يتعرف على صدرها من خلال الثوب الذي كانت ترتديه ، وما ان خرجت حتى قال برلياك بصوت ايجابي :

- انت ايضاً بالطبع ، ترغب في ان تضاجع امك .

لم يكن يسأل بل إنه يؤكد.

فهز لوسيان كتفيه وقال:

- بالطبع .

في صبيحة اليوم التالي كان شديد الاضطراب وخشي ان يعمد برلياك الى تكرار الحديث . لكنه اطمأن بسرعة وقال :

على كل حال ، لقد تناول نفسه اكثر بما تناولني .

كا دهش كثيراً للطابع الشخصي الذي اتخذته محادثتهم ، وفي يوم الخيس التالي ، قرأ كتاباً من كتب فرويد في مكتبة سانت جنفياف . كان بمثابة وحي . وكرر لوسيان وهو يجوب الشوارع :

- انه هذا إذاً ، إنه هذا .

ثم اشترى بعد ذلك « مقدمة التحليل النفسي » و «الامراض النفسية في الحياة اليومية » ، واصبح كل شيء واضحاً لديب . ذلك الشعور الغريب باللاوجود، وذاك الفراغ الذي عاناه في وعيه، وتلك الروبصة، وهاتيك الحيرة، وتلك الجهود الخائبة في سبيل التعرف على الذات، تلك الاشياء التي لم تصادف سوى ستار من الضباب .

## وفكر في نفسه :

لا بد وان لدي عقدة نفسية . وشرح لبرلياك كيف انه ، حين كان صغيراً ، تصور نفسه مروبصا ، وكيف ان الاشياء لم تبد له وكأنها واقعية ، وخلص الى القول : « لا بد وان اكون مصاباً بعقدة نفسية » . فقال برلياك : « تماماً كا أنا » . واعتادا معاً على تفسير احلامها وأقل حركة من حركاتها . وكانت لدى برلياك قصص كثيرة ، ظن لوسيان لوفرتها بأن صديقه يخترعها او انه يحسنها . لكنها كانا متفقين تمام الاتفاق ، يتناولان اشد المواضيع تعقيداً بطريقة موضوعية . واعترف كلاهما بأن مسحة السرور التي تكتنفها ان هي إلا قناع لخداع الآخرين . بينا هما في الواقع معذبان . وتخلص لوسيان من هو اجسه . وانكب بشغف على دراسة التحليل النفسي لانه وجده ملائماً له ، وأحس انه اكثر اطمئنانا ، وليس عليه بعد الآن إلا ان يجد جميع الظواهر وأحس انه اكثر اطمئنانا ، وليس عليه بعد الآن إلا ان يجد جميع الظواهر في اللهوسة من طبيعته ، في نطاق الوعي . بل ان لوسيان الحقيقي انما هو غارق لوسيان يفكر طيلة اليوم بعقده النفسية ويتصور بنوع من الفخار ، العالم لوسيان يفكر طيلة اليوم بعقده النفسية ويتصور بنوع من الفخار ، العالم المظلم ، العالم القاسي العنيف الذي يختبيء في انجرة وعيه . وقال لبرلياك :

مل تدري! لقد كنت في الظاهر صبياً نامًا غير آبه لشيء ، كنت شخصاً لا أهمية له . وكنت شديد التأثر بهذا الاعتقاد حتى كدت ان اتمسك
 به . لكننى كنت أعرف بان هناك شيئاً آخر .

فأجاب برلياك:

هناك دائمًا شيء آخر .

وتبادلا الابتسام بكل فخار . ونظم لوسيان قصيدة بعنوان « عندما يتمزق الغهام » فوجدها برلياك رائعة ، لكنه أخذ على لوسيان طريقت في خظمها حسب الأوزان المعروفة . وحفظاها مع ذلك غيباً ، وكانا يقولان بكل طيبة خاطر عندما يريدان الكلام عن نوازعها الجنسية :

«السرطانات الكبيرة المكدسة تحت معطف الغهم ». أو يختصران بقولها : «السرطانات » وهما يغمزان بأعينها . ولم يمض بعض الوقت حق بات لوسيان يجد هذا رهيبا ، عندما يخلو لنفسه . ولم يعد يتجرأ على النظر الى امه في وجهها ، وكان يخشى ، حين يقبلها قبل النوم ، أن تحول القوة غير المنظورة قبلته نحو فم السيدة فلورييه ، إن نفسه تنطوي على بركان . وتعهد لوسيان نفسه بعناية فائقة حق لا يهد تلك النفس المتعاظمة المشؤومة التي وجدها فيه . إنه بات يعرف ثمنها حق المعرفة ويخشى هباتها العنيفة . ويقول في نفسه : « أنا اخاف من نفسي » . لقد انقطع منذ ستة اشهر عن عمارسة العادة السرية لانها كانت تقلقه وكان لديه الكثير من المشاغل ، لكنيه عاد اليها : على المرء ان يتابع خطته ، وكتب فرويد مليئة بقصص الكثيرين عن الشباب التاعسين ممن اصيبوا بالعصاب لأنهم انقطعوا فجأة عن ممارسة عاداتهم . كان يسأل برلياك :

- أفلن نصبح مجانين ؟ لذا كانا يحسان بغرابتهها . وتسلل الظل الى غرفة برلياك وكانقد أحرق عدة علب من السكائر كاكانت يداه ترتجفان . عندها قام احدهما بصمت ، ومشى بخطى الذئب نحو الباب وأدار الزر . وعم النور في المغرفة ، ونظر واحدهما للآخر نظرة ملؤها التحدي .

ولم يتأخر لوسيان في ان يلاحظ بأن صداقته مع برلياك انما هي قائمة على

سوء تفاهم: ما من أحد بلا رب ، كان اكثر تحسساً منه لعقدة أو دب ، لكنه كان يرى فيها دلالة على قوة العاطفة التي كان يأمل ان يحولها فيما بعد نحو غایات أخرى . اما برلیاك ، فسكان على العكس سعیداً بحالته ولم يكن مريد الخروج منها . وكان يقول : « نحن اشخاص مارقون ، فاشلون ». فيجسه لوسيان وكأنه صداه : « لن نفعل أي شيء ابداً ، لن نفعل اي شيء، . لكنه كان غاضباً . بعودتهم من عطلة عيد الفصح أخبره برلياك بانه اقتسم مع أمه غرفة واحدة في احد فنادق ديجون. واستيقظ في الصياح الماكر ، واقترب من السرير حيث كانت أمه لا تزال نائمة ورفع الغطاء برفق . وقال ضاحكًا: « كان قميصها مشمراً » . ولم يسع لوسيان حين سمع تلك الكمات إلا ان يحتقر جرلياك بعض الشيء ويحس بعزلته الشديدة . جميل ان يكون لدى المرء عقد خفسة شريطة ان يحسن تصريفها في الوقت المناسب : إذ كف يمكن للرجل ان يتحمل مسؤولياته ويتولى زمام الامور ، إذا احتفظ بنوازع الطفولة الجنسية ? وبدأ لوسيان يقلق كثيراً : كان بوده ان يستشير أحداً ولكنه لم يكن يعرف الى من يوجه سؤاله ، غالباًما كان برلياك يحدثه عن رجل سر"يالي يدعى برجير ، غائص في التحليل النفسي وهو يفوقه معرفة . لكنه لم يقترح قط على لوسيان التعرف علمه . كما شعر لوسيان بالخسة الشديدة لانه اعتمد على برلماك في تدبير النساء له .

وفكر بان وجود صاحبة جميلةمن شأنه ان يغير بالطبسع مجرى افسكاره. لكن برلياك انقطع عن الحديث عن عشيقاته الجميلات. كانا يذهبان في بعض الاحيان تاحية الشوارع العريضة يلاحقان الفتيات بدون ان يتجرآ على محادثتهن. ويقول برلماك:

- ماذا تريد ايها المسكين ، لسنا من الجنس الذي يدجب النساء . فالنساء تحس فينا شيئًا يرعبهن . ولم يجبه لوسيان؛ إذ أن برلياك بات يزعجه . غالبًا ما كان يبدي ملاحظات عديمة اللياقة بشأن أبوي لوسيان ، اذ كان يسميها السيد

\YY \\T

دي مولليه وزوجته . كان لوسيان يدرك بان الشخص السريالي يكره البورجوازية على العموم ، لكن برلياك قد تلقى مراراً دعوة السيدة فلورييه ، وقد عاملته على صعيد الصداقة والثقة . فليس من اللياقة إذاً ان يتناولها بهذه اللهجة . ثم ان برلياك كان رهيباً بعادته المستحكمة : ألا وهي استدانة الدراهم بدون ارجاعها : في الأوتوبيس لم يكن لديه دراهم ، وعلى رفيقه ان يدفع عنه الاجرة . وفي المقاهي لم يكن ليقترح سوى مرة واحدة من خمس دفع حسابه . وقال له لوسيان في احدى المرات ، إنه لا يفهم تصرف هذا وان على الاصدقاء ان يقتسموا تكاليف نزهاتهم . فنظر اليه برلياك بعمق وقال : «كنت أشك في ذلك فأنت ذو نزعة شرجية » وشرح له الصلة التي اعطاها فرويد بين التبرز والبخل . وقال له : «أود ان اعرف كم من الوقت ظلت أمك تنظف قذارتك ؟ »

وكادا ان يتخاصما .

منذ بداية شهر أيار ، أخذ برلياك يتغيب عن الكلية؛ وكان لوسيان يذهب للالتحاق به بعد انتهاء الدرس في أحد البارات في شارع البتي شان حيث كانا يشربان الفرموث ماركة المصلوب . وفي يوم الثلاثاء بعد الظهر وجد لوسيان صديقه برلياك أمام كأس فارغ . فقال برلياك : « ها أنك اتيت . اصغ انا فاهب الى عيادة طبيب الأسنان فموعدي في الساعة الخامسة ، انتظرني نصف ماعة لأن الطبيب يقيم في المكان الجاور» .

وأجابه لوسيان وهو يجلس متهالكما على الكرسي :

ـ حسناً . يا فرانسوا اعطني كأساً من الفرموث .

وفي تلك اللحظة دخل البار أحد الرجال وابتسم بدهشة حين وقع نظره عليها · وتساءل لوسيان في نفسه : « من تراه يكون ؟ » أمــــا برلياك فقد وقف حين مد يده للغريب بطريقة تحول دون رؤية لوسيـــان . وكان

يتكلم بصوت خافت سريع ، بينا يجيب الآخر بصوت واضح : « لا . لا يا صديقي . لن تكون سوى مهر ج »، وراح في نفس الوقت، يقف على رؤوس أصابعه ليرى لوسيان من فوق رأس برليك ، باطمئنان هادىء . لعله في الخامسة والثلاثين من عمره . له وجه شاحب وشعر أبيض بديع . وفكر لوسيان وقلبه يخفق : « انه برجير بكل تأكيد ، كم هو جميل ! » .

أخذ برلياك الرجل ذا الشعر الأبيض بمرفقه بحركة متسلطة الى حد ما . وقال له :

- تعال معي أنا ذاهب الى عيادة طبيب الأسنان ، على بعد خطوتين من هنا .

فأجاب بدون أن نزيح نظره عن لوسيان:

- لكنك كنت مع صديقك . وعليك أن تجري التعارف بيننا .

ونهض لوسيان باسما . وفكر في نفسه : « خدعة ! » وتور د خد اه . وغار عنق برلياك بين كتفيه ، وظن لوسيان للحظة بأنه سيرفض . وقيال بصوت ملؤه السرور « حسنا، قدمني له » . لكنه ما كاد يتكلم حتى بان الدم في صدغيه . وتمنى لو أنه يسقط الى باطن الأرض . وغير برلياك رأيه وتمتم بدون أن ينظر الى احد :

لوسيان فاورييه ، رفيقي في الــكلية ، السيد أشيل برجير .

فقال لوسيان بصوت ضعيف:

- اننى معجب بكتاباتك ايها السيد .

وأمسك برجير يده بين أنامله الطويلة وحمله على الجلوس . ومرّت هنيهــة من الصمت . كان برجير يغمر لوسيان بنظرة ملؤها الحنو ، وهو لا يزال يمسك بعده ، وسأله بعذوبة :

\_ هل أنت قلق ?

فقال لوسيان بصوت أوضح بعد ان رمق برجير بنظرة جادة : « انسني قلق ! » وبدا له وكأنه يسمّع احسد دروسه وتردد برجير لحظة ثم عاد على عجل ليأخذ مكانه بعد أن ألقى قبعته على الطاولة . كان لوسيان يحترق لشدة رغبته في أن يحدث برجير عن محاولة الانتحار . انه شخص بالامكان أن نحدثه بلا مقدمات ولا تحضير . ولم يجرؤ على أن يقول شيئًا بسبب برلياك . كان يكره برلياك . وسأل برجير الخادم :

- هل عندكم عرق ?
- فقال برلماك متضجراً:
- كلا ، ليس عندهم عرق ؛ انها حانة جميلة ولكن ليس فيهـــا سوى الفرموث .
  - فسأل برجير بسهولة تبلغ درجة الرخاوة:
  - ما هذا الشيء الأصفر المعبأ في القنينة ?
    - فأجابه الصبي :
    - إنها ماركة المصلوب الأبيض .
      - حسنا ، اعطني منه .

وتململ برلياك على كرسيه . وحــار بين رغبته في امتداح اصدقائه وخشيته من ابراز لوسيان على حسابه . وانتهى الى القول بصوت متجهم فخور :

- أراد ان ننتجر.
  - فيقول برجير :
- اقسم بأني أفكر بذلك .

وتمر هنيهة صمت .

كان لوسيان قد اخفض عينيه بهيئة متواضعة ولكنه تساءل ما اذا كان برلياك سيذهب . ونظر برجير فجأة الى ساعته . وسأل :

- وطبيب الأسنان ?

ونهض برلياك بالرغم منه ورجاه :

- رافقنی یا برجیر ، انه علی بعد خطوتین .
- لا أرافقك لأذك ستعود . سأبقى رفقة صديقك .

ومكث برلياك لحظة وراح ينط، فقال برجير بصوت جليل :

- هما اذهب ، ستعود للقائنا هنا.

وما ان ذهب برلياك حتى قام برجير وجلس بغير تكلف الى جانب لوسيان وسرد له لوسيان قصة انتحاره بالتفصيل . وشرح له بأنه اشتهى امه ، وبأنه سادي شرجي ، وبأنه لا يحب شيئًا في جوهره ، وبأن كلشيء عنده مهزلة . كان برجير يصغي اليه بدون أن يتكلم ، بينا لوسيان مسرور جداً لأنه وجد من يفهمه . ومان انتهى ، حتى احاطه برجير بذراعه فشم لوسيان رائحة الكولونيا والتبغ الانكليزي .

أتدرى يا لوسان ماذا اسمى حالتك ?

فنظراليه لوسيان بأمل وبغير خيبة.

قال برجير :

– أسميه ال**تشو**ش .

التشوش : بدأت الكلمة عذبة بيضاء لكن آخرها رن كصوت النفير . وقال لوسبان : « التشوش ... »

وأحس بأنه مجدّ قلق مثلما كان عليه حين قال لريري إنه مروبص . كان

البار معتماً ، لكن بابه فتح على مصراعيه لجهة الشارع ، تحت غمام الربيع الساطع . وكان لوسيان يشم ، عبر رائحة برجير العطرة ، رائحة الحانسة الثقيلة ، وهي رائحة النبيذ الأحمر والخشب الرطب . وفكر في نفسه : « التشوش . . . إلام سيقودني هذا ! » فلم يعرف ما اذا كان قد اكتشف فيه جدارة أم مرضاً جديد أ . وأبصر قرب عينيه بشفتي برجير الرشيقتين ، اللتين كانتا تبديان بريق سن ذهبية ثم تحجبانه . وقال برجير :

- احب الأشخاص الذين عانوا التشوش ، وأرى أن لك حظا خارقاً للعادة . لأن هذا إنما هو هبة . هل ترى كل هـذه الخنازير ? إنهم قوم قاعدون . ينبغي أن نقدمهم طعمة للنمل الأحمر ليعبث بهم قليلاً . أو تدري ما تفعل هذه الحيوانات الواعية ?

فقال لوسيان :

– انها تأكل البشر .

- نعم ، انها تربح الهياكل العظمية من اللحم الانساني الذي يكسوها .

فقال لوسمان :

- انني ألاحظ ذلك .

وأضاف :

وأنا ? ما ينبغي أن أفعل ?

فقال برجير بنوع من الذعر الهزلي :

لا شيء بحق الله . وعليك خاصة ألا تقعد مثلهم ، وعلى وتد . هل
 قرأت رانبو ?

فقال لوسيان:

- Z-L-L-K.

- سأعيرك ديوان « الالهام » . إصغ ، ينبغي أن نجتمع في وقت آخر . فاذا كان لديك بعض الفراغ يوم الخيس، مرّ ببيتي في الساعة الثالثة فأنا اقيم في مونبارناس ٩ ، شارع الكامبانيه برميير .

يوم الخيس التالي ، ذهب لوسيان الى بيت برجير ، وصاريتردد عليه طيلة شهر أيار . واتفقا على ان يقولا لبرلياك انها يلتقيان مرة في الأسبوع ، لأنها يريدان ان يكونا صريحين معه بدون ان يسببا له أي عناء . وأبدى برلياك المتعاضه . وقال للوسيان ساخراً : « انه الغرام العابر ? شرح لك القلق ، وشرحت له الانتحار : يا للعبة الكبرى ، أليس كذلك ! » واحتج لوسيان وقال له بعد ان احمر وجهه :

مأبرهن لك بأنك انت الذي تـكلمت أولاً عن عملية انتحاري .

فقال برلياك :

- أوه ! حدث ذلك ، لأجنبك الخجل من عملية سرده بنفسك . وأبعدا أوقات لقائها . ذات يوم قال لوسيان لبرجير :

- إن كل ما كان يعجبني فيه، أخذه عنك ، لقد أدركت هذا في الوقت الحاضم .

فقال برجير ضاحكاً :

- برلياك هو قرد، وهذا مـا جعلني أوجه اهتامي اليه . أقدري بأن جدته لأمه يهودية ? وهذا ما يفسر أشياء كثيرة .

فأجاب لوسيان: « في الواقع » وأضاف بعد لحظة: « إنه شخص جذاب على كل حال». كانت شقة برجير مليئة بالأغراض الغريبة المضحكة: كنبات ترتكز مقاعدها المخملية على سيقان نساء صنعت من الخشب المدهون ، وتماثيل سوداء ، وحزام للعفاف صنع من حديد ذي أشواك ، وأثداء من الجفصين

غرست فيها ملاعق صغيرة . وعلى المنضدة ، قملة هائلة من البرونز وجمجمة كاهن مسروقة من مجموعة عظام ميسترا ، تستعملان لتثبيت الأوراق . أما الجدران فكانت مرصوفة ببطاقات الدعوة التي تعلن عنموت برجير السريالي الشقاة رغم كل شيء توحي بنوع من الترف الذكي ، وكان لوسيان يحب ان يستلقي على ديوان غرفة التدخين . وان ما أثار دهشته بصورة خاصة ، تلك الأشياء التي رصفها برجير على الرف : من مسحوق العطس ، الى وسخ الشيطان الى رباط الساق الخاص بالعروس ... كان برجير وهو يتكلم يتناول قليلا من وسخ الشيطان بين أصابعه وينظر اليه باهتمام قائلا :

\_ إن لهذه الأشباء قيمة ثورية ، انهــا تثبر القلق . أن فيها قوة مدمرة. تفوق القوة التي تضمما جميع مؤلفات لينين . وكان لوسيان ، وقد دهش وانبهر ، يتطلع تارة الى هذا الوجه المعذب ذي العينين الغائرتين ،وطوراً الى. تلك الأصابع الدقيقة التي تحمل برفق تلك القذارة . كان برجير يحدثه اكثر الأحيان عن رامبو وعن الخليل القياسي في جميع الحواس . « حين يصبح بامكانك وانت تمر في ساحة الكونكورد ، ان ترى بوضوح عندما تشاء ، زنجية راكعة تلحس المسلة عندها تستطيع ان تقول إنسك خرقت النظام وأنقذت نفسك » .وأعاره ديوان « الإلهام »و«أناشيد المالدورو» ، ومؤلفات الماركيز دي سال . وكان لوسيان يسعى الى الفهم باخلاص ، لكن كثيراً من الأمور كانت تفوته ، كما تعجب لأن رامبو كان لواطيــــا , وسأل عن ذلك برجير الذي راح يضحك : « ولكن ، لماذا يا صغيري ؟ » وبدا لوسيان شديد الانزعاج . واحمر وجهه وكره برجير لمدة دقيقة من كل قلبه ؛ غير انه سيطر على نفسه ورفع رأسه وقال بصراحة بسيطة : « قلت انها قذارة » . فداعب برجير شعره: وبدا انه قد رق كثيراً وقال: « هـاتان العمنان. المفعمتان بالاضطراب ، عمنا الغزالة ... أجل يا لوسمان . قلت انها قذارة . إن لواطة رامبو هي الخلل الأول والنابخ في حساسيته.وانما نحن مدينون لها بقصائده . فالاعتقاد بأن هناك أغراضا مميزة خاصة بالرغبة الجنسية ، وبأن

هذه الأغراض هي النساء لان لهن ثقباً بين الساقين 'آن هو إلا اعتقاد بغيض خاطى، لدى «القاعدين» . انظر ! » واخرج من مكتبه حوالي اثنتي عشرة صورة مصفرة ورماها على ركبتي لوسيان . ورأى لوسيان صوراً مذهلة للبغايا الماريات 'ضاحكات بأفواههن الخالية من الاسنان ' وقد باعدن ما بين سيقانهن كا تتباعد الشفاد ' وغرسن بين أفخاذهن شيئا كاللسان المكسو بالريق . وقال برجير: «اشتريت المجموعة بثلاثة فرنكات في أبو سعدة ' انك إنقبلت مؤخرة هؤلاء النسوة ' تكن ابن عائلة ' وكل الناس يقولون إنك تعيش حياة رجل . لأنهن نساء ' هل تفهم ? وأنا أقول لك بأن أول ما يجب أن تفعله هو أن تقتنع بأن «كل شيء » يكن أن يشكل غرضاً للرغبة الجنسية 'من آلة الخياطة الى الانبوب الزجاجي ' وكذلك الحصان أو الحذاء» .

- أنا نكحت الذباب، واعرف جندياً بحرياً ينكح البط.كان يضعرؤوسها في درج الطاولة، ويمسكها بقوة منساقيها، ويبدأ ! وقرص برجير اذن لوسيان. وختم حديثه : «كانت البطة تموت على الأثر ، فيأكلها الجندي » .

كان لوسيان يخرج من تلك المحادثات ملتهب الرأس ، يفكر بأن برجير عبقري ، لكنه في بعض الأحيان كان يستفيق من نومه وقد تبلل جسمه بالعرق، وتتكدس في رأسه من جديد رؤى رهيبة بذيئة، ويتساءل ما اذا كان برجير يؤثر عليه تأثيراً حسناً .وتنهد وهو يلوي يديه : « أن اكون وحيداً! ما من احد ينصحني ، ويقول لي اذا كنت على « الصراط المستقيم !» فلو ذهب الى آخر الشوط ، ومارس جميع انواع الخلل في حواسه ، افلن تزل قدمه ويغرق ? وذات يوم ، بينا كان برجير يحدثه مطولاً عن اندريه بريتون ، تتم لوسيان وكأنه في حلم : « نعم ، ولكن اذا كنت ، بعد هذا ، لا اود تم الرجوع الى الوراء ? » فارتجف برجير وقال : « تعود الى الوراء ? من يتحدث عن الرجوع الى الوراء ? لو تصبح مجنوناً يكن هذا افضل . وبعدها ، على

حد قول رامبو: سيأتي عمال بغيضون آخرون ». فقال لوسيان بأسى: « هذا ما فكرت به ». ولاحظ ان محادثاته الطويلة كانت تصل الى نتيجة معاكسة لتلك التي يبغيها برجير! ما ان يباغت لوسيان نفسه وهدو يعاني حسا دقيقا نوعا ما ، او انطباعا خصا ، حتى يبدأ بالارتجاف وفكر في نفسه: « ها ان الأمر قد بدأ . وتمنى لو انه لا يشعر بعد الآن بسوى تلك الأنواع السخيفة والكثيفة من الادراك الحسي . ولم يعد يشعر بالطمأنينة إلا عند للساء ، حين يكون مع ابويه : هناك كان ملاذه . كانا يتحدثان عن بريان ، وعن سوء نية الألمان ، وعن ولادة نسيبتها جان ، وعن غلاء المعيشة . وكان لوسيان يبادلهم تلك الآراء بلذة ، وبنوع غليظ من انواع الحس السلم . ذات يوم وكان عائداً من بيت برجير ، اغلق الباب بالمفتاح آلياً وضغط على الزليج. ولما ادرك حركته تلك ، اجهد نفسه بالضحك ، لكنه لم يستطع النوم طيلة ولما اللمل : وفهم بأنه خائف .

غير انه لن يتخلى بأي ثمن عن صداقة برجير . كان يقول لنفسه : « انه يسحرني » . ثم انه كان يقدر هذا النوع المميز من انواع الصداقة الذي أحسن برجير اقامته بينها . فبدون ان تفارقه نبرة الرجولة ، كان بامكان برجير ان يجعل لوسيان يشعر مجنوه : اذ كان مثلاً يعيد ربط ياقته، ويزجره لانه لا يحسن هندامه ، ويسرح له شعره بمشط ذهبي من صنع كمبوديا . وكشف للوسيان عن خفايا جسده وشرح له حلاوة الشباب القاسية المفعمة بالمعاطفة . كان يقول له : « اذك انت رامبو ، كانت له يداك الكبيرتان حين قدم الى باريس لمقابلة فرلين ، كان له هذا الوجه الوردي ، وجه الفلاح الشاب الرافل بالصحة ، وهذا الجسد الطويل الناحل كجسدفتاة شقراء » . كان يرغم لموسيان على فك قبته وفتح قميصه ، ثم يقوده شارداً ، الى المرآة ، يتعه بهذا الانسجام الجذاب بين خديه الأحمرين وعنقه الأبيض ؛ وعندها يلامس برفق ردفي لوسيان ويضيف بجزن : « على المرء أن ينتحر في سن العشرين » . في الوقت الحاض ، اصبح لوسيان كثير التطلع في المرآة ، لقد تعلم كيف

يستمتع بشبابه الغض . وفكر وهو يخلع ثيابه بجركات ملؤها العذوبة بأنه وامبو . وبات يعتقد بأن حياته ستكون قصيرة مؤلمة كحياة زهرة رائعية الجال . في تلك اللحظات ، يتبادر الى ذهنه بأنه رأى في السابق انطباعات . وصوراً كهذه : ويرى نفسه من جديد ، بفستانه الطويل الأزرق وجناحي الملاك ، يوزع الزهور في عملية بيع ، قصد الاحسان . ويتطلع الى ساقيه الطويلتين . ويقول في نفسه بارتياح : « هل صحيح ان جلدي ناعم الى هذا الحد ؟ » ومرة راح يمر بشفتيه فوق ذراعه ، من القبضة حتى المرفق ، على طول وريد أزرق جميل .

ذات يوم وهو يدخل بيت برجير ،حصلت له مفاجأة لا يرغب فيهـا: برلياك كان هناك يقطع بالسكين أقساماً من مادة مائلة للسواد تشبه قطعة من اللتراب . لم يكن الشابان قد التقيا منذ عشرة أيام : وتصافحا ببرود . وقال برلياك : « هل ترى هذه ؟ انها قطعة حشيش ، سنضع قليلاً منها في الغليون بين طبقتين من التبغ الاشقر · وستحدث مفعولًا مدهشًا » . وأضاف : «ولك فيهـــا حصة » وقاللوسيان : « شكراً ، أنا لا أتمسك بهذه الحصة » وراح الآخران يضحكان بيناكان برلياك يلح عليه بعين غاضبة : « أنما أنت مغفل ، ستأخذ قلملًا منها : فليس بامكانك ان تتصور كم هذا لذيذ » . فقال لوسيان: « قلت لك لا » . ولم يجب برليــاك بشيء ، وأخذ يبتسم أبتسامة متفوقة ، ورأى ان لوسيان يبتسم هو الآخر . فضرب برجله وقال : « لا أريد تلك القطعة ، لا أريد ان ارهق نفسى ، فمن البلاهة ان يتماطى المرء هذه القضايا التي تجعله مخبولاً » . قال هذا بالرغم منه ، ولما أدرك مآ ل كلامه وتصور ما يمكن لبرجير ان يعتقده فيه ، اعترتـــه رغبة في قتل برلياك ، وتصاعدت الدموع الى عينيه . وقــال برلياك وهو يهز كتفيه : « انت بورجوازي ، تتظاهر بأنك تموم الكنك تخاف ان تزل قدمك ،. فقـال لوسيان بصوت اكثر هدوءاً : « لا أريد أن أدمن على المخدرات ، انهـا عبودية كسائر أنواع العمودية وأريد ان أظل جاهزاً في كل وقت » . فأجاب برلياك بجدة : « قل

بأنك لا تربد ان تنتمي » . وهم لوسيان بصفعه ضربتين لما سمع صوت برجير الجليل يقول لبرلياك : « دعه يا شارل؛ فالحق الى جانبه . وخوفه الانتماء نوع. من التشوش أيضًا ، و دُّخنا رهما مستلقبان على الديوان، وتصاعدت في الحجرة رائحة ورق ارمنا . أما لوسان فقد جلس على كنبة من الخمل الأحمر ناظراً اليهما بصمت . وما هي إلا لحظة حتى أرخى برليــاك رأسه الى الوراء وخفق حاجباه بنوع من الابتسامة المبللة. وأخيراً نهض برلياك وغادر الحجرة نخطى مترددة : لقد حافظ حتى النهابة على تلك الابتسامة الناعسة اللذيذة برجير يضحك وقال : « لا داعي لذلك . ولا تهتم لبرلياك . فأنت لا تعرف ما هو يفعل في هذه اللحظة?». فقال لوسيان: «هذا لا يهمني ». فقال برجير مهدوء: « حسناً ، إعلم مع ذلك انهيقيء. هذا هو المفعول الوحمد الذي يحدثه الحشيش فيه . اما الباقي فليس سوى مهزلة ، لكنني أعطيه ليدخن في بعض. الأحيان فهو بريد ان يلفت نظري اليه . وهذا مـــا يسلمني » وفي صبيحة اليوم التالى جاء برلياك الى الكلية وأراد ان يعامل لوسيان من فوق . وقال له : « انت تصعد في الحافلات؛ لكنك تحسن اختيار الذبن يظلون في المحطة » .. فأجابه لوسيان : « أنت كثير الادعاء لعلك لا تدري أنني اعرف ما كنت تفعله امس في الحمام ? كنت تقيء ، ياصاحبي !» فاصفر وجه برلياك : « هل أن برجير هو الذي اخبرك بذلك ؟ »

- من تريد ان يكون ?

### فتمتم برلىاك :

- حسنا ، ولكنني لم أكن لأظن أن برجير يهزأ من اصحابه القدامى مع أصحابه الجدد . كان لوسيان مضطربا نوعاً ما فقد وعد برجير بأنه لن يتكلم عن شيء . وقال: « حسناً إنه لم يسخر منك ، بلأراد ان يبرهن على ان قصصك

لا تنطلي عليه». لكن برلياك أدار ظهره وخرجبدون ان يشد على يد لوسيان. ولم يكن لوسيان فخوراً جداً حين صادف برجير في المر"ة الثانية . سأله برجير بهيئة لا تنم عن شيء :

- ماذا قلت لبرلماك ?

وأخفض لوسيان رأسه بدون أن يجيب. كان متضايقاً جداً . وفجأة احس بيد برجير فوق رقبته : « لا بأس عليك يا صغيري . على كل حال يجب ان ينتهي الأمر : فالممثلون لا أرغب بهم دائماً » . واستعاد لوسيان بعض قوته ، ورفع رأسه وابتسم وقال : « لكننىأنا ممثل ايضاً » .

فأجابه برجير وهو يضمه اليه :

ــ نعم ، ولكن انت ، انت جميل .

وسمح لوسيان بذلك . واحس بأنه عذب كالفتاة وتصاعدت الدموع الى عينيه .وعانقه برجير على خدّه ، وعضّله شفتيه برفق وهو يناديه تارة « بالأبله الصغير » . وطوراً « بأخي الصغير » . وفكر لوسيان بأن من حسن الحظ ان يكون للمرء اخ كهذا الأخ .

وأراد السيد فلورييه وزوجته أن يتعرفا على برجير الذي كان لوسيان يتحدث عنه ودعياه ، لتناول طعام العشاء .لقد وجده الجيسع جذابا ، حتى جرمين ، التي لم تر في حياتها رجلا جميلا الى هذا الحد . وكان السيد فلورييه قد تعرف في السابق على عمه الجنرال نيزان وتحدث عنه مطولاً . لذا كانت السيدة فلورييه سعيدة بأن تولي برجير امر مرافقة ولدها في عطلة عيد العنصرة . وقصدا روان ، بالسيارة . كان لوسيان يريد زيارة الكاتدرائية ودار البلدية ، لكن برجير رفض تمام الرفض . وسأله بوقاحة : « تريد زيارة هسذه القاذورات ? » واخيراً ذهبا ليقضيا ساعتين في شارع الكوردلييه ، وكان برجير مضحكاً : إنه ينادي جميع الأشخاص « آنستي » وهسو يرفس برجير مضحكاً : إنه ينادي جميع الأشخاص « آنستي » وهسو يرفس

لوسيان برجله من تحت الطاولة ، ثم رضي بالصعود مع احداهن لكنه ما لبث ان عاد بعد خمس دقائق وقال : « فلنذهب من هنا ، وإلا سيكون الأمر خطيراً » . ودفعا الثمن على عجل وذهبا . في الشارع اخبره برجير عماحصلله . اغتنم الفرصة عندما ادارت الفتاة ظهرها ليرمي على السرير قبضة من الشعر ، ثم اعلن لها انه عاجز واسرع بالنزول . كان لوسيان قد احتسى كأسين من الوسكي وقد داخ قليلا : فغنى نشيد المدفع والدي بروفوندس موربيونيبوس . ورأى أنه من الأمور الرائعة أن يكون برجير يجمع عمق التفكير الى الصيانية .

وما إن وصلا الى الفندق حتى قال برجير: «لم احجز سوى غرفة واحدة لكن فيها حماماً كبيراً ». ولم يندهش لوسيان إذ كان يتوقع بصورة مبهمة انه سيقتسم مع برجير غرفة واحدة ، ولكن بدون ان يتوقف كثيراً عند هذه الفكرة . أما الآن ولم يعد بوسعه ان يتراجع فقد بدت له الفكرة مزعجة بعض الازعاج ، لا سيا وان قدميه لم تكونا نظيفتين . وتصور ، بينا كان الخدم يصعدون الحقائب ، بأن برجير سيقول له : «كم انت قذر ، ستوسخ الغطاء » . يصعدون الحقائب ، بأن برجير سيقول له : «كم انت قذر ، ستوسخ الغطاء » . لكن وسيجيبه لوسيان بوقاحة : « لديك أفكار بورجوازية عن النظافة » . لكن برجير دفعه الى غرفة الحمام مع حقيبته قائلا له :

- تدبر امرك في الداخل ، وأنا سأخلع ثيبابي في الغرفة . وغسل. لوسيان قدميه وبعض جسمه . وكان يشعر بحاجة الذهاب الىالمرحاض لكنه لم يجرؤ على ذلك واكتفى بأن يبول في المغسلة ؛ ثم أرتدى قميص النوم ، وانتعل الخف الذي أعارته أمه إياه ( فخفه هو ، كان مثقوباً ) وضرب على الباب سائلا :

<sup>-</sup> هل انت مستعد ?

نعم ، نعم أدخل .

كان برجير قد ارتدى روب النوم الأسود فوق بيجاما زرقياء فاتحة . وكانت رائحة العطر تفوح في الغرفة . وسأل لوسيان : ﴿ أَلَا يُوجِدُ سُوى سَرِيرُ وَاحَدُ ؟ ﴾ ولم يجب برجير : بل كان ينظر الى لوسيان مشدوها وانتهت دهشته بضحكة قوية وقال له : ﴿ انك بثياب الزينة . ماذا فعلت بقبعة النوم ؟ آه ! كلا انت مضحك جداً أريدك ان ترى نفسك » .

فقال لوسيان بانزعاج :

ها قد مرت سنتان وأنا أطلب الى أمي ان تشتري لي بيجاما .
 واقترب منه برجير وقال له بلهجة لا تحتمل جواباً :

هيا ، اخلع هذا ، سأعطيك احدى بيجاماتي . ستكون واسعة يعض الشيء ، لكنها ستوافقك أكثر من هذا الثوب .

وظل لوسيان مسمراً في وسط الغرفة ، عيناه تنظران الى المربعات الحمراء والخضراء المرسومة على السجادة . كان بوده ان يعود الى الحام لكنه خشي منان يمتبر مغفلا ، وبحر كة عاجلة شمر قميصه الى ما فوق رأسه . ومرت هنيهة صمت . كان برجير يتطلع الى لوسيان مبتسماً ، وأدرك لوسيان انه عار وسط الغرف ينتعل في رجليه خفي أمه . ونظر الى يديه – يدي رامبو الكبيرتين – واراد ان يضعها فوق بطنه ليخبئها على الأقل ، لكنه تنبه ووضع يديه خلف ظهره . على الجدران ، وبين صفين من المربعات ، كان يبدو من بعيد مربع بنفسجي اللون . وقال برجير : « اقسم بأنه لأطهر من فتاة : لوسيان ، انظر الى نفسك في المرآة فقد احمر لونك حتى الصدر . غير أنك افضل على هذا الله نفسك في المرآة فقد احمر لونك حتى الصدر . غير أنك افضل على هذا الشكل ، مما كنت عليه بتلك الثياب ، فقال لوسيان يجهد : « نعم ولكن لا يكن للإنسان ان يكون ظريفاً حين يكون عارياً . اعطني البيجاما بسرعة » . فرمى له برجير بيجاما من الحرير تفوح منها رائحة العطر ، وذهبا الى السرير . ومر وقت من الصمت ثقيل فقال لوسيان : « صحقي سيئة . أريد السرير . ومر وقت من الصمت ثقيل فقال لوسيان : « صحق سيئة . أريد أن أقي ه ، ولم يجب يرجير وتجشأ الوسكي . وقال في نفسه : « سينام النه أقيه ، ولم يجب يرجير وتجشأ الوسكي . وقال في نفسه : « سينام النه أقيه » . ولم يجب يرجير وتجشأ الوسكي . وقال في نفسه : « سينام النه المسياد المسمور المسمور السين المسمور السيد وتجشأ الوسكي . وقال في نفسه : « سينام النه المسمور الم

معي » ، وراحت مربعات السجادة تدور بينا كانترائحة العطر الخانقة عالقة في حلقه .

« لم يكن ينبغي ان اقوم بهذه الرحلة » . ليس له حظ . لعشرين مرة خلال هذه الايام الاخيرة ، أصبح على قاب قوسين أو ادنى من معرفة الشيء الذي يريده برجير ، ولكن في ط مرة ،كانت تمر حدادثة فتحوله عن تفكيره . والآن ، انه هنا موجود ، في سرير الرجل ، ينتظر متعته اللذيذة « سآخذ وسادتي وأذهب الى الحمام لأنام فيه » . لكنه لم يتجرأ ، اذ فكر بنظرات برجير الساخرة . وراح يضحك وقدال : « افكر بتلك البغي ، لا بد وأنها تفرك نفسها الآن » . ولم يجب برجير . فنظر اليه لوسيان بطرف عينيه : كان مستلقياً على ظهره ، عليه سياء البراءة ، ويداه تحت عنقه . عندها عتم لوسيان غيظ شديد ، فانتصب على احد مرفقيه وقال له : « حسنا ، عاذا تنظر ? هل اصطحبتني الى هذا المكان لأزدان بالجواهر ؟ ».

كان الوقت قد فاتحق يندم على عبارته : واتجه برجير اليه ونظر اليه نظرة ملؤها السرور: « يا لك من آلة ذات وجه ملائكي . وأخيراً يا طفلي الصغيرة » ونظر أدفعك لتقول هذا : ستعتمد علي لكي يدب الخلل في حواسك الصغيرة » ونظر اليه لحظة أخرى ، وكاد وجهاها ان يتلامسا ، ثم أخذ لوسيان بين ذراعبه وداعب صدره من تحت سترة البيجاما . لم يكن هذا كرماً ، بل هو عذب إلى حد ما ، إلا ان برجير كان نحيفا : . ذبدت عليه سياء البلاهة ، وراح يردد بقوة : « ألا تخجل ايها الخنزير الصغير . ألا تخجل ! » وكأنه اسطوانية الفونوغراف تعلن عن مواعيد القطارات . اما يد برجير فكانت بالعكس حية رشيقة وكانها إنسان . كانت تلامس برفق طرف ثديي لوسيان ، وكانه المد دغدغة الماء الساخن عندما يدخل المرء الى الحمام . وود لوسيان لو انه يمسك دغدغة الماء الساخن عندما يدخل المرء الى الحمام . وود لوسيان لو انه يمسك . تلك اليد ، ويزيجها عنه ويلويها ، لكن برجير سيسخر منه ولا شك .

السروال. وترك المد تتزحلق: كان ثقلًا مائعًا كالاسفنحة المللة وهو في ذروة الفزع . وازاح برجير الغطاء ، ووضع رأسه على صدر لوسيان وكأنه يجسه . وتجشأ لوسيان مرتين وخشى ان يقيء على شعر برجير الفضى الجميل. وقال له : « انك تضغط على معدتي » , فارتفع برجير قليلا ووضع احدىيديه تحت كليتي لوسيان، اما اليد الاخرى فلم تعد تدغدغه بل راحت تشدّعليه . وقال برجير فجأة: « لك فخذان جميلان » وظن لوسيان انه يرى كابوساً : فَسَأَل بَغْنَج : « هَل يَعْجَبَانَكُ ؟ » لكن برجير تركه فَجَأَة ورفع رأسه على عجل وقال بغضب : « يا لك من مغفل لعنن ، ها قد مضت ساعة ، وهــو يريد أن يلعب دور رامبو ، ولم استطع حتى الآن ان اهيّجه ، وتصاعدت الى عيني لوسيان دموع الغيظ ودفع برجير عنه بكل قواه وقال بصوت دقيــق : « انها ليست غلطتي، فقد قدمت لي كثيراً من الشراب وأريدالآنأن أقيء . » فقال برجبر : « حسناً اذهب . اذهب . واملاً وقتك » واضاف من بين أسنانه : « يا لها من امسية عذبة ». ورفع لوسيان سرواله ، وارتدى روب النوم الأسود وخرج. ولما أقفل باب المرحاض من جديد أحس بالوحشــة والفراغ الذين يعانسها ، الى حد أن الدموع انهمرت من عينيه . لم يكسن في جيب روب النوم منديل فمسح عينيه وأنفه بالورق الصحي . وأُدخل اصبعيه مراراً في حلقومه ولكن عبثاً ، لم يستطع أن يقيء . عندهـ أنزل سرواله آلياً وجلس على المقعد وهو يرتجف . وفكر في نفسه : « يا له من قذر ! ما له من قذر! ٥ احس بأنه مهان الى حد بعدد ، لكنه لا يعرف إذا كان خجلًا من مداعبات برجير أو من عدم اضطرابه . كانت تأتيه من الممر قرقعة ترتعد فرائصه عند سماعها ، لكنـــه لم يكن بوسعه أن يقرر دخول الغرفة . وفكر في نفسه : « ينبغي على كل حال أن اعود اليها والا فسيسخر مني - مع برلياك! » وهم بالوقوف ، لكنه رأى فجأة برجير بوجهه الحيواني وكان يسمعه يقول : « ألا تخجل ايها الخنزير الصغير ألا تخجل » . فعاد الى الجلوس يائساً كل المأس! وما هي إلا لحظة حتى اصيب باسهال قوي " فارتاح

قليلا وفكر في نفسه: « ها ان الأمر ينتهي من تحت ، وأنا افضل هذا » من الواقع ، انه لم يعد يرغب في التقيؤ . وفكر في نفسه فجأة : «سيؤذيني » وظن بانه سيغمى عليه . واخيراً شعر لوسيان بالبرد الشديد واخذت اسنانه تصطك ؛ وفكر بانه سيصاب بالمرض في الحال . ولما عاد ، نظر اليه برجير متضايقاً ؛ كان يدخن سيكارة ، وبيجامته مفتوحة ، يبدو من تحتها صدره الضعيف . وخلع لوسيان بتؤدة ، خفته وروب النوم ، وانزلق تحت اللحاف بدون أن ينبس بكلمة . فسأله برجير : « كيف انت ؟ » فهز لوسيان كتفيه : بدون أن ينبس بكلمة . فسأله برجير : « كيف انت ؟ » فهز لوسيان كتفيه : وأشعر باللهد !»

- هل ترید ان أدفئك ?
  - فقال لوسمان :
  - حاول دائماً .

في هذه اللحظة أحس بأنه ينسحق تحت عبء ثقيل . والتصق بفمه فم ساخن رخو ، وكأنه البفتاك النيء. لم يعد لوسيان يفقه شيئاً ، ولم يعد يدري اين هو وكاد ان يختنق ، لكنه سر لانه شعر بالدفء . وفكر بمدام بيس التي كانت تضع يدها على بطنه وهي تناديه « يا لعبتي الصغيرة » . وفكر ايضاً بهبرار الذي كان يسميه « الهليونة الكبيرة » . ويقول في نفسه : « أنا لعبته الصغيرة ! » في تلك اللحظة أرسل برجير صيحة الانتصار وقال : « وأخيراً ها انك تصمم » . وأضاف وهو يلهث : « هيا ، سنصنع منك شيئا » . وحرص لوسيان على ان يخلع بيجامته بنفسه .

في اليوم التالي ، استيقظا عند الظهر . وأتى الخادم بطعامهها الى السرير ، ووجد لوسيان انه غريب الهيئة . وفكر في نفسه بارتعاشة تنم عن الاشمئزاز: « انه يعتبرني مغفلاً ، أما برجير فكان في منتهى الدماثة ؛ ارتدى ثيابه قبل لوسيان وراح يدخن سيكارته في محلة الفيور مارشيه بينا كان لوسيان يستحم

وفكر لوسيان وهو يفرك جسمه بعناية : « كل ما هنالك ، ان العملية مقلقة » . ما ان مضت لحظة الذعر ، وأحس بأنها ليست أليمة بقدر ما توقع ، اجتاحه قلق قاتم . كان يأمل دائما ان ينتهي ذلك وان يستطيع ان ينام ، لكن برجير لم يتركه وشأنه قبل الرابعة صباحاً وقال في نفسه : وينبغي انأنهي مسألة التريفونومتري مها يكنمن أمر » وحاول ان يحصر تفكيره بعمله . كان النهار طويلا . سرد له برجير قصة لوتريامون ، لكن لوسيان لم يصغ اليها بانتباه . اذ ان برجير بات يزعجه قليلا . وفي المساء ، ناما في كودبيك ، وبالطبع أزعج برجير لوسيان لوقت لا بأس به ، ولكن نحو الساعة الواحدة ، قال له لوسيان بصراحة إنه يشعر بالنعاس ، فتركه برجير وشأنه بدون ان يغضب ، وعاد الى باريس في نهايسة بعد الظهر . ولم يكن لوسيان راضياً عن نفسه .

واستقبله أبواه استقبالاً حسناً . وسألت المه : « هل شكرت السيد برجير على الأقل » . وتحدث معها قليلاً عن الريف النورماندي وآوى الى فراشه في ساعة مبكرة . ونام كالملاك ؛ لكنه في صبيحة اليوم التالي ، شعر عندما استيقظ بأنه يرتجف في داخله . فنهض ونظر الى نفسه ملياً في المرآة . وقال في نفسه : « أنا لواطي » . وخارت قواه . وصاحت أمه من خلف الباب : « انهض يا لوسيان عليك ان تذهب الى الكلية هذا الصباح » فأجابها لوسيان بليونة : « نعم يا أمي » . لكنه استلقى على سريره وراح ينظر الى اصابع قدميه . « ليس هذا صواباً ، لم اكن أعي ذلك ؛ أنا ؛ ليست لدي أية تجربة » . تلك الأصابع ، قد مصها احدالرجال الواحدة تلو للبست لدي أية تجربة » . تلك الأصابع ، قد مصها احدالرجال الواحدة تلو الذي جعلني أقدم عليه يحمل اسما ، انه يسمى مضاجعة رجل لرجل ، وهو يعرف ذلك » . انه المر مضحك – وابتسم لوسيان بمرارة – بوسع الجيع ان يتساءلوا أياماً طوالاً : هل انا ذكي ، هل أنا ساذج ، وليس بالامكان التوصل يتساءلوا أياماً طوالاً : هل انا ذكي ، هل أنا ساذج ، وليس بالامكان التوصل طيلة الحياة . كان لوسيان ، على سبيل المشال ، طويلاً اشقر ، يشبه أباه ،

وهو ابن وحيد ، وهو لواطي ابتداء من يوم أمس . سيقال عنه : « فلورييه . أنت تعرف حتى المعرفة،هذا الطويل الأشقر الذي يحب الرجال! » وسيجيب الناس : « آه! نعم . الرجل الطويل ? حسناً ، أعرف من هو » .

وارتدى ثيابه وخرج ، لكنه لم ينو الذهاب الى الكلية . ونزل الى جادة لامبال حتى وصل الى السين . وسار بمحاذاة الأرصفة . كانت السياء صافعة ، والشوارع تفوح برائحة الورق الأخضر والقطران والتبغ الأنكليزي .وقت يحلم المرء به ليرتدي أحلى ثيابه على جسده النظيف وبروح جديدة . كان الجيم يتمتعون بمعنوياتهم ؟ أمسا لوسيان فظل وحده محتاراً وغريباً في هذا الربيع . وفكر في نفسه : « انه الأنحدار الحتمي : بدأت بعقدة أوديب ، ثم أصبحت ساديا شرجياً، والآن جمعت كل شيء اذ اصبحت لواطياً . فأين ينبغى ان اقف ؟ الا شك ان حالته لم تكن شديدة الخطورة . فــــ م يستمتع كثيراً بمداعبات برجير . ولكنه فكر بقلق : « ولكن اذا اعتدت على ذلك؟ لا يعود بامكاني الاستغناء عنه ، اذ يصبح كالمورفين! » سيصبح رجلًا ذا عاهة ، ما من أحد يقبل ان يستقبله ، وسيسخر منه عمال أبيه عندما يصدر اليهم أمره . وتصور لوسيان مصيره الرهيب . ورأى نفسه في الخـــامسة والثلاثين رقيقاً متبرجاً ، ورجلًا له شاربان يحمل وسام جوقة الشرف ، يرفع عصاه بهيئة تبعث على الرهبة . « ان وجودك هنا ايهـا السيد إهانة لبناتي » وفحأة تأرجح ذات الممين وذات النسار فقد تذكر عمارة من عمارات برجبر كان ذلك في كودبيك اثناء الليل . قال له برجير : « حسناً قــل لي . هل أصبحت تستسيغ ذلك ! » ما كان يعنيه ! بالطبع ، لم يكن لوسيان من خشب . وقال في نفسه قلقاً : « هذا لا يدل على شيء » . لكن هناك من يعتقد بأن هؤلاء الأشخاص كانوا مدهشين في التعرف على اشباههم، كانت لديهم حاسة سادسة . نظر لوسيان مطولاً الى رقيب المدينة الذي كان ينظم السير أمام جسر الايانا . « هل بامكان هذا الشرطي ان يهيجني ? » وثبت نظره على سراول الشرطي الأزرق ، وتصور فخذيب الزاخرين بالعضلات، المكسوين بالشعر : « هل يصنع لي شيئاً ؟ » وذهب بعد ان وجد لنفسه تعزية . وفكر في نفسه : « ليس الأمر خطيراً جداً ، إذ أن بإمكاني ان انقذ نفسي . لقد افرط في استغلال تشوشي لكنني لست لواطياً حقيقياً » وعاود ، التجربة مع جميع الرجال الذين صادفهم ، وفي كل مرة كانت النتيجة سلبية . وفكر في نفسه : « أف ، انني أشعر بشدة الحر . » ان هذا تحذير ، ذلك كل شيء . ليس عليه ان يعيد الكرة ، لأن العادة السيئة يمكن تلقنها بسرعة ثم ان عليه ان يعيد الكرة ، وقرر ان يذهب ليجري لنفسه تحليلا عند محلل نفسي بدون ان يعلم أبويه بذلك . وبعدها ، يتخذ لنفسه عشيقة ويصبح رجلا كسائر الرجال .

وبدأ لوسيان يطمئن حين يفكر ببرجير : في نفس اللحظة ، كان برجير في باريس شديد الرضى عن نفسه يعيش مع ذكرياته الجميلة : « انه يعرف كىف تكويني ، ويعرف فمي ، لقد قال لى : « لك رائحة لن أنساها قط ». سيذهب الى اصدقائه ليفتخر أمامهم ويقول : « لقد نلته » . في هذه اللحظة يمكن ان يكون منهمكا بسرد اخبار لياليه الى ... - وتوقف قلب لوسيان عن الخفقان - الى برلياك! لو فعل هذا ، لقتلته . ان برلياك يكرهني ، وسيخبر بذلك جميم من في الصف ، فأصبح رفيقاً مارقاً ،ويرفض رفاتي أن يمدوا ايديهم لمصافحتي . وقال لوسيان في نفسه ايضًا : « سأقول إن ذلك غير صحيح ، وسأقيم دعوى ، وأقول انه اغتصبني ! ، ، كان لوسيان يكره برجير بكل ما أوتى من قوة : فبدونه ، بدون هذا الضمير الفاضح الذي ليس له دواء ، كان بالامكان تسوية كل شيء ، إذ لا أحد يدرى بذلك ثم إن لوسيان نفسيه سينس الأمر . « لو كان بالإمكان أن يموت بسرعة ! يا رب ، أنوسلاليك، اجعله يموت هذه الليلة قبل أن يخبر أحداً بذلك . رب ، إجعل هذه القصة منسمة ، فأنت لا تقمل بأنأكون لواطماً !» وفكر لوسمان بغيظ : « انه يمسكني على كل حال . سينبغي أن أعود الى بيته وافعل كل ما ىرىدە منى وأن أقول له بأننى احب تلك العادة ، وإلا لفقدت نفسى !» ومشى

خطوات اخرى وأضاف كأنه يقدم على تدبير احترازي : « ربّ ، واجعل برلــــاك يموت أيضاً » .

لم يعد بوسع لوسيان ان يعود الى بيت برجير . وفي الأسابيسع التي تلت كان يظن بأنه يلاقيه عند كل خطوة ، وعندما يعمل في غرفته ، ترتعل فرائصه لدى سماعه الجرس . في الليل رأى كوابيس رهيبة : برجير يأخذه بالقوة في باحة كلية سان لويس ، أمام أنظار جميع الرفاق الذين ينظرون ساخرين . لكن برجير لم يقم بأية حركة لمقابلته ولم تصدر عنه أية إشارة تدل على أنه حي " . وفكر لوسيان مزعوجاً : « ما كان يبغي سوى جلدي » واختفى برلياك برفقته ايضاً . وغيغار ، الذي كان يذهب احيانا الى ميدان السباق يوم الأحد ، أكد بأنه غادر باريس على اثر انهيار عصبي . وهدأت اعصاب لوسيان شيئاً فشيئا : إن رحلته الى روان أحدثت في نفسه أثر حلم عامض فظ لا يرتبط بشيء . لقد نسي جميع تفاصيله ، ولم يعد يتذكر سوى رائحة اللحم البشري الكئيبة ، ورائحة العطر وكذلك القلق الذي لا يرحم . وسأل السيد فلورييه مراراً عمّا حدث للصديق برجير : « ينبغي أن يرحم . وسأل السيد فلورييه مراراً عمّا حدث للصديق برجير : « ينبغي أن ندعوه الى فيرول لنشكره » . فأجاب لوسيان :

ـ لقد ذهب الى نيويورك .

وذهب لوسيان مر"ات عديدة وقرن على شاطىء المارن على قيادة القوارب برفقة غيغار وشقيقته ، وعلمه غيغار الرقص . وفكر في نفسه : «ها اني أستيقظ ، وأحيا من جديد » . لكنه لا يزال يحس في بعض الاحيان بعب يرزح على كاهله : تلك هي عقده النفسية ؛ وتساءل اذا كان يجب أن يذهب لمقابلة فرويد في فينا : « سأذهب بدون نقود ، مشياً على الأقدام اذا اقتضى الأمر ، سأقول له : أنا مفلس لكنني امثل قضية معينية » . وفي اصيل يوم حار من أيار حزيران التقى في جادة سان – ميشال إلىبدوان ، استاذه السابق في الفلسفة . فسأله البدوان : « ماذا يا فلورييه ، هل تعد المدرسة المركزية ؟»

فقال لوسيان : « نعم يا استاذ » . فقال إلىبدران : « كان بامكانك أن تتجه نحو الدراسات الأدبية . فقد كنت من الطلبة الماهرين في مادة الفلسفة » . فقال لوسيان : « لم اتخل عن الفلسفة . وقد طالعت كثيراً هذه السنة . طالعت فرويد مثلا » . وأضاف وكأن وحيا قد أتاه : « كان بودي أن اسألك يا استاذ : ما رأيك بالتحليل النفسي ؟ » فأجابه إلىبدوان ضاحكا : « انها تقليعة وتمر " . وإن ما تجده حسنا عند فرويد ، تجده ايضا عند فلاطون » . وأضاف بلهجة لا تحتمل المناقشة : « على اني لا أحسم في مثل هذه الأمور ، ولكن عليك ان تقرأ سينوزا » . واحس لوسيان بأنه يرتاح من عبء ثقيل ، وعاد الى بيته وهو يصفر وفكر في نفسه :

«كان كابوسا ، ولم يبق منه شيء! »كانت الشمس محرقة في ذلك النهار ، لكن بوسع لوسيان أن يواجه هذا النهار ؛ انه تخلص! وفكر في نفسه ؛ «انه هراء . انه هراء . لقد حاولوا ان يجعلوني مجنوناً لكنهم لم يفلحوا ». في الواقع انه لا زال يقاوم : صحيح ان برجير قد اثر عليه في تحليلاته ، لكن لوسيان يحس مثلاً بان لواطة رامبو هي عيب متأصل فيه ، وتذكر حين أراد هذا البرجير أن يدخن له الحشيش فقاومه . وفكر : «كدت أن أفقد نفسي ، لكن الذي انقذني انما هي صحتي المعنوية » . وفي المساء ، نظر الى أبيه والعائلة جالسة الى مائدة الطعام ، نظرة ملؤها الحنو . كان السيد فلورييه مربع الكتفين ، ثقيل الحركات ، أغبر العينين ، نحاسي النظرات كالرؤساء . وفكر لوسيان : « انني اشبهه » . وتذكر بان أفراد عائلة فلورييه ، أباً عن جد ، كانوا من أرباب الأعمال في الصناعة ، منذ أربعة أجيال . « ومها قيل ، فإن العائلة موجودة! » ثم فكر باعتزاز بصحة آل فاورييه المعنوية .

لم يتقدم لوسيان هذه السنة لامتحان المدرسة المركزية ، وذهبت عـــائلة فلوريــه الى فيرول في وقت مبكر جداً . وسر لوسيان برؤية بيته من جديد

وكذلك البستان والمصنع ، والمدينة الهادئة المتزنة . انه عالم آخر : وقرر ان ينهض في الصباح الباكر ليقوم بنزهات كثيرة في المنطقة . وقال لأبيه: « أريد لعائلتي بوفاردييه وبيس ، ووجد الجيم انه اصبح شاباً متزناً . كان هبرار وونكلمن اللذان يدرسان الحقوق في باريس قد عادا الى فيرول لقضاء العطلة وخرج لوسيان مرات عديدة برفقتهم ، وتحدثوا عن الألاعيب التي قاموا بها مع الكاهن جاكار ، وعن أغنيتهم فوق الدراجة وأنشدوا نشيد مدفع متز ، بأصواتهم الثلاثة . كان لوسيان يقدر صراحة أصحابه القدامي وصلابتهم وأنحى بالائحة على نفسه لأنه تخلى عنهم . واعترف لهبرار بأنه لا يحب باريس ولم يكن بوسع هبرار ان يفهمه : سلمه أبواه الى أحد الكهنة ؛ وهو لا يزال مبهوراً بمتحفُّ اللوفر وبالأمسية التي قضاهـــا في الأوبرا . ورق لوسيان لهذه النساطة . وشعر بأنه شقيق هبرار وونكلمن الاكبر ، وبات بشعر بأنـــه لا يأسف على تلك الحياة المعذبة التي قضاها : فقد اكسبته تجربة . وحدثهما عن فرويد وعن التحليل النفسي ٬ وتسلى قليلًا باغوائهها . لقد انتقدا بعنف نظرية العقد النفسية لكن آراءهما كانت ساذجة كما بين لهم الوسيان ، وأضاف بأنه من الناحمة الفلسفية ، بالإمكان دحض نظريات فرويد . وكانا شديدي الأعجاب يه، فمتظاهر لوسان بأنه لا ينتبه لذلك .

وشرح السيد فلورييه للوسيان كيفية العمل في المصنع . كا اصطحبه لزيارة الأبنية المركزية ، وراقب لوسيان مطولاً شغل العمال . وقال السيد فلورييه : « إذامت ينبغي ان تتمكن بين يوم وآخر من السيطرة على زمام المصنع . وزجره لوسيان قائلا : « ألا تريد يا أبتاه ، أن تكف عن هـــذا الحديث ! » لكنه فكر في الأيام التالية بالمسؤولية الكبرى التي ستلقى على عاتقه إن عاجلا ام آجلا . وتبادلا الآراء حول واجبات رب العمل ، وشرح له السيد فلورييه بأن الملكية ليست حقاً بل واجباً . واضاف : « يريدون ان يزعجونا بصراع الطبقات ، كا لو ان مصلحة أرباب العمل ومصلحة العمال متناقضة ! خذ مثلا

عني يا لوسيان . أنا رب عمل صغير ، وهذا ما يسمونه بالأرغولان بلغة باريس. العامية . حسناً ، انني ، احيى مئة عامل مع عائلاتهم . فاذا قمت بأشغال كبيرة ، فهم أول من يستفيد منها . لكنني اذا ارغمت على أقفال المصنع ، فانهم يتشردون في الشارع . وقال مشدداً على كلامه : « وليس لي الحق » ان أقوم بأشغال سيئة . وهذا ما أسميه انا تضامن الطبقات » .

وجرى كل شيءعلى ما يرام طياةثلاثة أسابيع. ولم يعد يفكر أبداً ببرجير. لقد غفر له ، لكنه تأمل على الأقل الا يعود الى رؤيته مدى الحياة . وأحيانا حين يبدل قميصه ، كان يقف أمام المرآة وينظر الى نفسه بدهشة ، ويفكر: « رجل اشتهى جسده » . ويمر بيديه على ساقيه مفكراً : « رجل اضطرب من أثر ساقيه » . ويمد يده الى مكان كليته ويأسف على أنه ليس رجلا آخر ليداعب جسده كما يداعب قطعة الحرير . وكان يأسف أحيانا على عقده : فهي صلبة ، شديدة ، ترزح بعبتها الثقيل على كاهله . والآن ، انتهى كل شيء فلم يعد لوسيان يؤمن بها ، وأحس بشدة خفته . لم يكن ذلك من الأشياء التي لا يحتمل ، بل هو نوع من النفوذ المحتمل ، والمؤلم الى حد ما ، يمكن ان يتحول الى قلق . و فكر في نفسه : « أنا لست اي شيء ، وذاك لأنني لم أتلطخ بشيء . أما برلياك فهو ملتزم كل الالتزام . وبامكاني ان أتحمل القليل من عدم اليقين : فهو فددة الطهارة » .

وفكر في احدى رحلاته بعد ان جلس على العشب: « لقد نمت ست سنوات ، ثم استفقت ذات يوم » . كان مفعماً بالحيوية وهو يتطلع الى المناظر المحيطة . وقال في نفسه: « لقد خلقت من اجل العمل » . لكن أفكاره اصبحت باهتة . وقال بصوت خافت : « فلينتظروا قلي لا حتى يروا ما أساوي » . وتكلم بقوة لكن الكلمات تدحرجت من فمه كالأصداف الفارغة: « ما بي » . ذلك القلق الغريب الذي لم يرض بالاعتراف به ، سبب له أذى كبيراً . لقد فكر في الماضي : « انه هذا السكون ... هذه البلاد ... »

ما من كائن حي سوى القبابيط تجرّ بطونها وسط الغبار بصعوبة ، كان يُكره القمابيط لأنها تسدو أقرب إلى الموت. وفي الجهة الثانية رأى الشجرة الماسقة ذاوية على حافة النهر . ما من أحد برى لوسان ، ما من احسد يسمعه . وقفز في الفضاء وتهيأ له بان حركاته لا تصادف اية مقاومة ، حتى مقاومة الجاذبية ، وهو واقف وراء ستار من الغام الأغبر . لكأنه موجود في الفراغ . وفكر في نفسه : « هذا السكون ... » كان شيئاً يفوق السكون ، انه العدم . وحول لوسيان بدا السهل ساكناً رخواً عديم الحياة بشكل عجيب : وبدا له أن السهل يتقلص كثيراً قاطعاً تنفسه كيلا يزعجه « متى يعود صاحب المدفع في ميتز الى كتبيته ...» وانطفأ الصوت على شفتيه كلمبب في فراغ : كان لوسان وحده ، بلا ظل ، ولا صدى ، وسط هـذه الطبيعة المتخفية ، التي لا وزن لها. وارتعش قليلا وحاول أن يعيد وصلحبل أفكاره : « لقد خلقت من اجل العمل . قد اضل في البدء : إذ بامكاني ان ارتكب الحاقات ، لكن هذا لن يبلغ مدى بعيداً لانني سأعود الى رشدي، . وفكر : « لدى حجة معنوية » . لكنه توقف بعد ان كشر عن اسنانــه مشمئزاً ، كم بدت له غريبة فكرة الكلام عن « الصحة المعنوية » ، أعلى تلك داس لوسيان على قبوط ؟ وشعر تحت حذائه بكرة صغيرة من المطاط ، ولما رفع رجله كان القبوط لا يزال على قيد الحياة ، فبصق لوسيان عليه. « أنا محتار ، أنا محتار ، كما في العام الماضي » . وراح يفكر بونكلمن الذي كان يلقبه « ببطل الابطال » ، وبالسيد فلورييه الذي يعامله كرجل ، وبالسيدة بيس التي قالت له : « هذا الصبي الذي كنت أناديه بلعبتي الصغيرة ي لم أعد اجرؤ على مخاطبته بصيغة المفرد ،انه يرهبني » . لكنهم كانوا شديدي البعد، وبدا له ان لوسيان الحقيقي قد فقد ، وليس سوى يرقة بيضاء محتارة «ما أنا؟» كيلو مترات وكيلو مترات تمتد على مداها الأراضي البـــور ، بلا عشب ولا رائحة ، الا الهليونة التي، لشدة غرابتها ، لس لها اي ظل . « من أكون؟»

لم يتغير السؤال منذ العطلة السابقة ، وكأنه ينتظر لوسيان حيث تركه ليرد عليه؛ او بالأحرى ليس سؤالًا، بل هو حالة من الحالات . وهز لوسيان كتفيه وفكر : « اننى شديد الاشتباه ، وأحلل نفسى كثيراً » .

في الأيام التالية ، حاول أن يتغاضى عن تحليل نفسه : شاء ان يجعل الأشياء تسحره ، ونظر مطولاً الى الأشجار والواجهات ، وامتدح أمه كثيراً وهو يرجوهها ان تريه الطقم الفضي . لكنه بينا كان ينظر الى الطقم الفضي ، فكر بأن وراء نظرته غمامة صغيرة تتراقص . وعبثاً حاول لوسيان أن يركز انتباهه على حديثه مع أبيه ، لكن الفهامة تسللت الى ما وراء الانتباه الذي كان يبديه لكلمات أبيه ؛ لكن الفهامة ، انها هو بذاته . كان لوسيان من وقت لآخر يتفاضى عن الأصفاء ، ويستدير الى الوراء ، يحاول ان يمك بالغهامة وينظر اليها مواجهة : ولم يصادف سوى الفراغ ، والغهامة لا تزال وراءه .

وجاءت جرمین باکیة أمام السید فلورییه ، تقول ان أخاهـا اصیب بالتهاب رئوی . فقالت السمدة فلوریه :

- مسكينة يا جرمين ، هذا الذي قلت عنه إنه متين العود! منحتها عطلة شهر ، واستقدمت ابنة احد عمال المصنع لتحل محلها ، وهي برت موزيل الصغيرة ، وعمرها سبع عشرة سنة . إنها فتاة قصيرة ذات جدائل شقراء تلفها حول رأسها، وهي تعرج بعض الشيء . ولما كانت قادمة من كونكارنو ، رجتها السيدة فلورييه على ارتداء مئزر موشى بالدنتيل ، «فهذاأ كثر لياقة» . ومنذ اليوم الأول ، أخذت عيناها الزرقاوان الواسعتان، تشعان بالمحبة العنيفة عند رؤية لوسيان . انها تعبده . وتحدث اليها بلطف وسألها مرات عديدة : «هل أنت مسرورة في بيتنا ? ». في الممرات كان يلامسها ليرى أثر الملامسة فيها . لكنها كانت تحنو اليه ، فوجد في تلك الحبة تعزية خالصة . كان يفكر اكثر الاحيان بنوع من التأثر بالصورة التي كونتها برت عنه : « في الواقع انني لا أشبه قط أولئك العمال الذين تعاشرهم

برت » . وادخل ونكلمان الى المكتب، فوجدها جذابة ، وقال له : « انك محظوظ ، لو كنت في مكانك لأقدمت ، لكن لوسيان كان يتردد : إذ ان رائحة العرق تفوح منها ، كما ان قميصها الأسود اصبح رثاً تحت ذراعيهـــا . في أصيل يوم ممطر من شهر أيلول ، قصدت السيدة فاورييه باريس بالسيارة ، وبقى لوسيان وحده في الغرفة . استلقى على سريره وراح يتثاءب . وبدا له أنه غمامة كيفية الطباع ، تبقى على حالها وتتغير في نفس الوقت ، كما تذوب دائمًا في الأهواء والشواطىء . «اسألنفسي لماذا أنا موجود ? » انه هنـــا ، يهضم طعامه ، ويتثاءب ، ويسمع المطر يضرب الزجاج ، والغيامة البيضاء تتهادى في رأسه : وبعدها ? ان حياته فضيحة ولا تكاد المسؤوليات التي سيتحملها فيما بعد تكفي لتبريرها . وقـــال في نفسه : « على اني ، لم أطالب أحداً مخلقي ﴾ . واعتراه نوع من الشفقة على نفسه .وتذكر قلقه حين كان طفلًا ، وروبصته الطويلة ؛ فبدت له على صورة جديدة : في الواقع انــــه ما برح ينزعج من حياته ، من تلك الهدية الضخمة غير المجدية ، التي حملها بين ذراعيه دون ان يعرف اين يضعها. « لقد امضيت وقتي في الأسف على ولادتي » . لكنه كان شديد الاعياء وليس بامكانه ان يذهب الى أبعد من ذلك . ونهض ، ثم أشعل سيكارة ونزل الى المطبخ ليطلب الى برت ان تحضر له قلملاً من الشاي .

ولم تره برت وهو يدخل . فلمس كنفها فارتعشت بعنف وسألها : « هل اخفتك ؟» ونظرت اليه بوجه ملؤه الرهبة وهي تلقي بكلتا يديها على الطاولة ؛ وارتفع صدرها قليلا . وما هي الا هنيهة حتى ابتسمت ثم قالت : « فوجئت بوجودك ، اذلم أكن ادري ان هناك احداً » . فبادلها لوسيان الابتسامــة بتسامح وقال لها : «أرجو ان تعدي لي فنجاناً من الشاي » . فاجابت الصغيرة وهي تسرع نحو الموقد : « سأعده في الحال يا سيد لوسيان » . بدا لهــا ان وجود لوسيان شديد الوطأة عليها . مكث لوسيان في عتبة الباب متردداً وسألها بلهجة أبوية : « هل انت مسرورة في بعنا ؟ » كانت برت تدس له ظهرها ،

تملاً الطنجرة من الحنفية . فخيم خرير الماء على اجابتها . وانتظر لوسيات لحظة ، وما ان وضعت الطنجرة على النار حتى تابع كلامه : « هل دخنت في السابق ؟ » فأجابت الفتاة بحذر : « مرات كثيرة » . وفتح علبته ماركة كريفن، وناولها اياها . لم يكن شديد السرور اذ بدا له انه في مجال التآمر، فلا ينغى أن يقدم لها سيكارة . فقالت مدهوشة :

- هل تريد ان ادخن ?
  - ولم لا ?
  - ستعنفني السيدة .

واعترى لوسيان شعور التآمر المقيت . فراح يضحك وقال : « لن نخبرها بذلك ٥ . فاحمر وجه برت ، وتناولت سيكارة بطرف اصابعها ووضعتها في فها . « هل بنعني أن اشعلها لها? هذا خطأ » . فقال لها : «ألا تشعلنها?» كانت تزعجه ؛ أذ بقبت في مكانها ، جامدة الذراعين ، محمرة الوجه طائعة ، تزم شفتمها حول السكارة ، وكأنها تضع في فمها ميزان الحرارة . واخــيراً تناولت عود ثقاب من علبة حديدية بيضاء ٬ وحكت العود ٬ وأخذت عـــدة أنفاس وهي تغمز بعمنمها وقال : « هذا لذيذ » . ثم اخرجت السمكارة من فمها،وضغطت علمها بأصابعها الخس . وفكر لوسمان . « هل و'لدت ضحمة ?» ثم شعرت بالأنس ، حين سألها اذا كانت تحب موطنها بريتونيا ، فشرحت له عن الأصناف الموجودة فما احتى انها انشدت بصوت عذب خاطى، الايقاع، أغنىة لروز يوردرن . ومازحها لوسمان بلطف؛ لكنها لم تفهم المهازحةوراحت تنظر اليه بوجه ملؤه الخوف ،كانت في تلك اللحظات تشبه الأرنبالألىف. وجلس على طاولة واحس بأنه مرتاح جــــداً وقال لها : « استريحي اذاً ». « أوه كلا يا سند لوسمان . ليس أمام السند لوسنان ». فامسكم\_ من تحت ابطيها وشدها نحو ركبتيه وسألها : و«هكذا ? » وسمحت له بذلك بوجــه هلؤه الانشراح واللوم ، وتمتمت بلهجة غريبة : « على ركبتبك ! » . ففكر

لوسيان بقلق : « انني رحت بعيداً ، لم يكن ينبغي ان ابعد الى هذا الحد » . وسكت : بينا ظلت هي جالسة على ركبتيه ، شديدة الدف، ملؤها الهدوء كلكن لوسيان احس بقلبه يخفق وفكر : « انها شيء لي ، بامكاني ان أفعل بها ما اريد » . وتركها ، ثم اخذ إبريق الشاي وصعد الى غرفته : ولم تقم برت بأية حركة لامساكه . وقبل ان يحتسي الشاي ، غسل لوسيان يديب بصابون أمه المعطر ، اذ ان رائحة الإبط كانت تفوح منها .

« هل سأضاجهما ؟ » شغلت هذه المسألة الصغيرة بال لوسيان في الأيام التي تلت . كانت برت تقف طيلة الوقت في طريقه وتنظر اليه يعنين كثيبتين . وانتصرت الأخلاق ، أدرك لوسيان بأنه قد يجعلها حاملاً لأنه ليس ذا خبرة كافية . ( ومن المستحيل ان يشتري « الكبابيت الواقية » من فيرول ، لأنه معروف فيها ) وأنه سيسبب متاعب للسيدة فلورييه . وفكر في نفسه بان مهابته في المصنع ستقل كثيراً اذا أخذت ابنة احد العال تفاخر بأنها ضاجعته . « ليس في الحق ان ألامسها » . لقد تجنب الانفراد ببرت طيلة الأيام الأخيرة من شهر ايلول . وقال له ونكلمن : « واخيراً ماذا تنتظر ؟ » فأجاب لوسيان إجابة جافة : «لنأقدم على هذه الخطوة فأنالا أرغب في غرام الخادمات ولما سمعه وينكلمن يتحدث عن غرام الخادمات ، صفر صفرة خفيفة وسكت .

كان لوسيان شديد الرضى عن نفسه: لقدتصرف كإنسان عصري، وهذا ما يموض له عن الكثير من الأخطاء. ثم يقول ببعض الأسف: «كانت جديرة بالحيازة». لكنه يعود ويفكر: «لكأنني نلتها: إذ هي قدمت نفسها ولم أرض». واعتبر انه ليس بعد طاهراً. تلك المسرات الخفيفة شغلته عدة ايام ثم تحولت بدورها الى غمام. وفي بداية تشرين الأول، أحس بنفس الضيق الذي كان فيه في العام الدراسي المنصرم.

لم يكن برلياك قد عاد ، ولا أحد يعرف شيئًا عن أخباره . ولاحظ

لوسيان وجود بعض الوجوه التي لا يعرفها : إن جاره الذي كان يجلس الي. يمينه واسمه لي موردا درس سنة في فرع الرياضيات في بواتييه . وهو لا بزال اطول من لوسمان افقد اصبح رجلا كبيريشاريمه الأسودين. لقد قابل لوسمان رفاقه بغير سرور ، لأنهم بدوا بعينه تافهين كثيري الضجيج : إنهم رهبان . وهو لا يزال يشترك بتظاهراتهم الجماعية ولكن بغير تحمس. واجتذب، لي موردان لأنه اكثر نضوجاً من الآخرين ، لكنه لم يبد عليه أنـــه أفاد قدر إفادة لوسبان من تجاربه الكثيرة الصعبة: إنه بالغ بالولادة. وغالباً ما كان لوسبان. يتمتع بمنظر هذا الرأس الضخم المفكر ، الذي لا عنق له ، وإنما غرس بين. الكتفين اعتباطاً : وليس بالامكان ادخال اي شيء فيه لا عن طريق الأذنين٬ ولا عن طريق العينين الصينيتين المحمرتين . وفكر لوسيان باحترام : ه انــه شخص له آراؤه الراسخة » . كا كان يتساءل ، وليس بغير حسد ، ما يمكن ان يكون ذاك البقين الذي يجعل لي موردان ، يعي نفسه الي هــــــذا الحد . « وهذا ما ينبغي ان أكونه: صخرة » . ودهش كثيراً اذ كيف للي موردان. أن يفقه المنطق الرياضي ؟ وطمأنــه الاستاذ هوسون بعد ان رد لهم الفروض. الاولى : حل لوسيان سابعاً ، أمــا لى موردان فنال العلامة خمسة وحل في الدرجة الثامنة والسبعين . كل شيء كان يسير بانتظام . ولم يتعجب ليموردان. إذ يبدو أنه توقع نتيجة أسوأ،ولم يكن خداه الاصفران الناعمان،وفمهالصغير، لتعتبر عن المشاعر . إنـــه كتمثال بوذا . لم بره أحد وهو غاضب سوى مرة واحدة ، في اليوم الذي دفعه لوفي الى غرفة الثياب . أرسل في البداية بعض الهمهات الحادة وهو برفرف مجاجبه . ثم قال في النهاية « الي بولونسا ا الي بولونيا ! يا يوبان القذر ،ولا تلطخنا بقذارتك هنــا ». وخيم على لوفي بقامته الضيخمة ومــــا لبث ان صفعه صفعتين ، فاعتذر لوفي القصير ، ووقف الأمر عند هذا الحد

يوم الخيس خرج لوسيان بصحبة غيغار وقد دعــاه الى الرقص عند صديقات شقيقته . لكن غيغار اعترف في النهاية بأن هذه البلاهـات تقلقه .

وأسر للوسيان: « لي صديقة موظفة عند بليسنه ، في شارع رويال . ولها صديقة ليس عندها صاحب : فعليك ان تأتي معنا مساء السبت » . وتنازع لوسيان مع أهله حتى سمحوا له بالخروج أيام السبت ؛ على ان يتركوا له المفتاح تحت المسحة . ولحق بغيغار في الساعة التاسعة الى احدى الحانات في شارع سانت - هونوري . وقال غيغار : « سترى ، ان فاني جذابة ومن ميزاتها أنها تحسن الاعتناء بهندامها » .

- وصديقتي أنا ?
- أنا لا أعرفها ، لكنني اعرف انها عاملة خياطة قدمت الى باريس مؤخراً من انغوليم .

وأضاف : « لا تخطىء: أنا بيار دورا . وانت بما انك اشقر ، فقد قلت بأن دمك انسكلىزى ، فهذا أفضل . واسمك لوسان بونمار .

فسأل لوسيان مدهوشا:

- ولكن لماذا ?

فأحاب غىغار:

- يا صاح - انه مبدأ ، بامكانك ان تفعل أي شيء مع هؤلاء النسوة ، ولكن ليس بامكانك أن تعطمهن اسمك الحقمقي .

فقال لوسان:

- حسنًا ؛ حسنًا . وماذا عن مهنتي في الحياة ?
- بامكانك ان تقول إنك طالب ، فهذا أفضل ، فعشرة الطلاب تروق فن ؛ثم إنك تضطر لدفع ثمن باهظ. أما بالنسبة للتكاليف فسنقتسمها بالطبع. ولكن دعني ادفع هذا المساء لانني آلفت ذلك : وسأعين لك يوم الاثنين المبلغ الذي ينبغي أن تدفعه لي . وفكر لوسيان في الحال بأن غيغار يريد ان يجني

مكسباً من وراء ذلك . وفكر أيضاً في نفسه : « كم اصبحت حذراً ! » في تلك اللحظة بالذات دخلت فاني : كانت فتاة طويلة سمراء اللور نحسلة الجسم ، ذات فخذين مديدين ووجه شديد التبرج. فوجدها لوسيان مهمة. وقال غيغار : « انه السيد بانيار الذي حدثتك عنه » . فقالت فاني بغمير اهتمام : «تشرفنا .وهذه مود ،صديقتي ». وأبصر لوسيان بامرأة قصيرةالقامة، لم تتبرج ، كما بدا لونها أغبر الى جانب فاني الرائعة . اصب لوسمان بخسة أمل مربرة ، لكنه وجدها جميلة الثغر – ثم انه لن يشعر معها بانزعـــاج . واتفق غيغار معهاعلىالأجرة وسط الضجة التي سادت عند دخولهما واصطحب الفتاتين نحو الباب ، قبل ان يفسح لهما الجال كي تتناولا شراباً ما . لم يكـن السيد فلورييه يعطى لوسيان أكثر من مئة وخمسة وعشرين فرنكاً في الاسبوع من ضمنها اجرة المواصلات . كانت الأمسية جملة ؟ فقد ذهبوا لبرقصوا في الحي اللاتيني ، في قاعة ساخنة وردية ذات زوايا مظلمة ،حيث سعّر كأس الكوكتيل بمئة فلس . كان فيها الكثير من الطلبة مع نسوة من طراز فـاني لحيته ووضع في فمه غليوناً وصاحت بأعلى صوتها . انني أكره الرجال الذين يضعون الغليون في حلبة الرقص » . فاحمر وجه الرجل ووضع غليونه وهو يشتعل ، في جيبه . كما انها عاملت غيغار ورفيقه باحتقار مرددةعلى مسامعهما: « انتما صبيان قذران » . واحس لوسيان بأنه مرتاح جداً ، وقد سرد لفاني الابتسامة تفارق وجهه وعرف كنف يتدير امره بنوع من اللماقة . لكـن فاني لا تكلمه كثيراً : بل امسكت ذقن غيغار بيدها وضغطت عليها لتبرز فمه الى الخارج . وما تدفق شفتاه وتنتفخان حتى تروح تلمسها برفق قائلة : تلطخت شفتاه بأحمر الشفاه وعلى وجهه آثار أصابع . لكن وضع الرفاق الآخر كان اكثر اهمالاً . الجميع يتعانقون ، كما تأتي من وقت لآخر السيدة

Y+9 11

المولجة بغرفة الثيابوترمي بكرات متعددة الألوان صائحة : « هما يا أبنائي، استمتعوا! ». ويبدأ الجمسع بالضحك. واخبراً تذكر لوسيان بأن مود موجودة فقال باسماً : « انظري الى هذين الشابين » . وهو يعني غيغار وفاني وأضاف : « أما نحن فشيخان وقوران ... » ولم ينه عبارته ، بــــل ضحك بصورة غريبة حتى ضحكت مود بدورها . وانتزعت قبعته ، ورأى لوسيان انها كانت افضل من سائر النساء اللاتي كن في الحلبة . عندئذ دعاها الرقص وحدثها عن الألاعيبالتي قام بها مع الأساتذة ،عندما كان في صف البكالوريا. أنها تحسن الرقص ، كما أن عندما سوداوين رصنتين ، وعلمها سياء النباهـة. حدثها لوسمان عن برت وقال لها انه يشعر بالندم متألمًا وأضاف : « لكن هذا كان افضل لها ، . ووجدت مود قصة برت شاعرية وحزينة معا ، وسألت كم تكسب برت من عملها عند اهل لوسيان » . وأضافت : « أليس من المضحك حمًا أن تتخذ الفتاة لنفسها وضعًا معينًا ﴾ . لم يعد غيغار وفاني يهتمان بهما ؟ فهو يداعبها وهي تداعبه ، وكان وجه غيغار مبللًا من العرق . وراح لوسيان بردد من وقت لآخر : «انظري الى الشابين، انظري المهما » . وجهز عبارته: « انها يدبان بي الرغبة لأعمل مثلها » . ولكنه لم يضعها في مكانهـــا واكتفى بالابتسام ، ثم تظاهر بأنه رفيق قديم لمود ، قد مل من الحب وسماها ، بالأخ القديم ». وتظاهر بأنه تربت على كتفها . وفجأة نظرت فاني نحوها مدهوشة وقالت : « إذاً ، أيتها الطبقة الصغيرة ، ماذا تفعلان ? تعانقا ، فستموتان من شدة الرغبة » . واخذ لوسيان مود بين ذراعيه ، كان مزعوجاً بعض الانزعاج لأن فاني تتطلع اليهما : أراد أن تكون القبلة طويلة ناجحة ، لكنه تساءل ما ينبغي أن يفعله الناس ليستطيعوا التنفس. واخيراً ، وجد ان العناق ليس بمثل الصعوبة التي توقعها ، إذ يكفي ان يقبل المرء اعتباطاً حتى يزيح منخريه . وسمع غمغار وهو يعد " : «وآحد ... اثنان ... ثلاثة ... أربعة ... » وترك مود عند رقم اثنين وخمسين » . وقال غيغار لا بأس بهذا كبداية ؟ لكننى ساحسن الحال » ونظر لوسيان الى قشاط ساعته وراح يعدّ بدوره : « ترك غيغار ثغر فاني بعد منة وخمسين ثانية . وفكر في نفسه . وغضب لوسيان أشد الغضب ووجد انها مسابقة لا معنى لها . وفكر في نفسه : « لقد تركت مود بملء ارادتي ، فليس هذا صعباً ، اذ انه ما ان يتعلم المرء كيف يتنفس حتى يصبح بامكانه ان يستمر وقتاً لا نهاية له » . وعاودوا الكرة ثانية . وما ان انتهى الجيع ، حتى تطلعت مود الى لوسيان وقالت له برصانة : « انت تحسن التقبيل » . فاحر وجه لوسيان من السرور . وأضاف هو ينحني : « أنا في خدمتك » لكنه مع ذلك يؤثر تقبيل فاني . وافترقوا في الساعة الثانية عشرة والنصف ، موعد المترو الأخير . كان لوسيان جذلاً : « لقد كسب القضية » . لكن زوايا فمه باتت تؤلمه لأنه ابتسم كشراً .

اعتاد على مقابلة موديوم الخيس في السادسة وليسلة السبت . كانت تسمح له بتقبيلها بدون ان تستسلم له . فشكا لوسيان الأمر لغيغار فطمأنه قائلا : « لا تقلق بالك ، فاني متأكدة من انها ستضاجع ؛ فهي لا تزال صغيرة ولم تعرف سوى عشيقين حتى الآن ؛ توصيك فياني بأن تكون شديد الرقة معها » . فقال لوسيان : « شديد الرقة » . كان يقبل مود كثيراً ويقول لها انه يحبها ، ولكن مع الوقت اصبح هذا رتيباً ، ثم انه لم يكن فخوراً بالخروج معها : كا ان بوده ان يبدي لها بعض الملاحظات بشأن زينتها لكن لديها الكثير من المزاعم الخاطئة فضلاً عن أنها سريعة الغضب . وفي فترة ما بين القبلتين ، كانا يظلان صامتين ، يسك واحدهما بيد الآخر مثبتاً نظره فيه . « الله يعلم بم هي تفكر ، بتلك النظرات الصارمة » . أما لوسيان ، فكان يفكر بشيء واحد : بتلك النظرات الصارمة » . أما لوسيان ، فكان نفسه : « أود ان أصبح مثل لي موردان ، فهذا شخص عرف كيف يجد طريقه ! » في تلك اللحظات ، يرى نفسه وكأنه انسان آخر : يجلس بجوار السعادة التي يعرضها عليها : وحده . عندها يضغط بقوة على أصابع مود السعادة التي يعرضها عليها : وحده . عندها يضغط بقوة على أصابع مود

الصغيرة وتصعد الدموع الى عيليه : إنه يريد أن يسعدها .

في يوممنايام كانون الاول اقترب لي موردان من لوسيان، وكان يحمل ورقة وسأله : « هل تريد ان توقع عليها » .

#### - ما هذه ?

- إنها عريضة احتجاج ضد عريضة أخرى تحمل مئتى توقيع ، تعارض التجنيد الاجباري . ونحن يلزمنا جمع الف توقيع ، واعترت لوسيان النشوة وسأل : « وهل ستنشره » – في جريدة أكسيون بالطبع . أو في الايكودي باري ، وأراد لوسيان ان يوقعها في الحال ، لكنه لم يجد أن توقيعهــــا بسرعة يدل على الرصانة . فأخذ الورقة وقرأهـا بانتباه كلى . وأضاف لى موردان : « انت لا تهتم بالسياسة ،وهذا شأنك . لكنك فرنسي ، ولك الحق بأن تقول كلمتك ، ولما سمع عبارة « لك الحق بان تقول كلمتك ، عمت الفرحة في نفس لوسيان ووقع العريضة.وفي النوم التالي اشترى جريدة الأكسنون ، لكن العريضة لم تكن موجودة فيها . ولم يتم نشرها إلا يوم الخيس ، لقد عثر عليها لوسان في الصفحة الثانية بعنوان: « شبية فرنسا تسدد ضربة قاصمة الى وجه الحركة اليهودية الدولية». واسمه كان موجوداً ، في مكان غير بعيد عن اسم لي موردان . انه اسم ملائم . وفكر في نفسه : « لوسيان فلورييه ، اسم فلاح ، اسم فرنسي حقاً » . وقرأ بصوت عال قائمة الأسماء التي تبدأ بحرف ف ، ولما جاء دور اسمه ، لفظه متظاهراً بأنــه لم ينتبه اليه . ثم وضع الجريدة في جيبه وعـــاد الي بسته مسروراً على أشد ما دكور. السرور .

وذهب من تلقاء نفسه بعد أيام لمقابلة لي موردان : « هل تقرأ جريدة الأكسيون أحياناً ؟ » فقال لوسيان بصراحة « ليس كثيراً ، فهي لا تهمني كثيراً : حتى الآن ، لكنني أحس بانني أتبدل » . كان لي موردان ينظر اليه بغير اهتام . واخبره لوسيان بالتفصيل عما سماه برجير « بالتشوش » فسأله

- لي موردان : « من أنن أنت ?
- من فيرول ، وأبي يملك مصنعاً فيها .
  - كم بقيت من الوقت هناك ?
    - حتى الصف الثاني .
      - فقال لي موردان :
- أرى تماماً بانك غير مركز هل قرأت بارس ؟
  - · قرأت كوليت بودوش .
  - فقال لي موردان بغير صبر :
    - ليس هذا .
- سآتي لك بعد الظهر بكتاب « المهاجرين » انها قصتك . ستجد فيها « العلة والدواء » . كان الكتاب مجلداً بغلاف جلدي أخضر . على الصفحة الأولى اسم « اندريه لي موردان . ودهش لوسيان ! لم يخطر قط بباله ان يكون للي موردان اسم شخصي .

وبدأ قراءته ببالغ الحذر: فكثيراً ما شرح الناس له الأمور، وكثيراً ما أعاروه الكتب قائلين له: « اقرأ هذا، فهو يشبهك تمام الشبه ». وفكر لوسيان، بضحكة كئيبة، انه ليس الرجل الذي يمكن خداعه ببعض العبارات: عقدة اوديب، والتشوش: يا لها من صبيانيات وكم ان هذا بعيد المنال! لكنه تأثر منذ الصفحة الأولى: فليس الكتاب في علم النفس. – والشباب الذين تحدث عنهم بارس ليسوا من الأشخاص المجردين او الخسارجين على الذين تحدث عنهم وفرلين، وليسوا مرضى كنساء فينسا اللواتي لا عمل لهن سوى التردد على عيادة فرويد، وراح بارس يضع هؤلاء الشباب

في إطار وسطهم وعائلتهم ؟ لقد احسنوا تربيتهم في المنــاطق الخارجة عن باريس ضمن التقاليد المتينة . ووجد لوسيان ان ستوديل يشابهه . وقــال في نفسه : « هذا صحيح مع ذلك ، فأنا هاجرت من بلدي » . وفكر بصحة آل فلورييه المعنوية، الصحة التي لا يؤتى بمثلها الا في الريف ، وفكر ايضاً بقوتهم الجسدية (كان جده يلوي قطعة النقود المعدنية بين أصابعــه . وتذكر بتأثر طلوع الفجر في فيرول : كان ينهض ، وينزل مسرعًا كيلا يوقظ أبويه ، يأخذ دراجته ، ويخلب لبه منظر الإيل دي فرانس . وفكر في نفسه بقوة : « لقد كرهت باريس على الدوام » . وقرأ « حديقة بيرنيس » ، وكان من وقت لآخر يقطع قراءته ويفكر ، بعينين شاردتين . ها انهم من جديد يقدمون اليه طبيعة ومصراً ، وسيلة للتخلص من الثرثرات التي لا تنتهي، طريقة ليحسدد نفسه بها ويعرف قيمتها . ولـكم يؤثره ذاك اللاوعي المفعم برائحة الحقول ، والذي عرف عند بارس لكم يؤثر على حيوانات فرويد الشهوانية . وحتى يدرك ذلك ، لم يكن ينبغي على لوسيان إلا ان يتحوَّل عن تأمل عقيم وخطر لنفسه : ينبغي له ان يدرس أرض فيرول من الخارج والداخل ، وأن يفسر معنى الهضاب التي تبلغ « سرنيت » ، وان يتجه نحو الجغرافيا البشرية والتاريخ . أو انَّ عليه بالأحرى ان يعود الى فيرول ليعيش فيها : سيجدهـــا تحت قدميه ، خصبة وديعة ، تمتد على طول الريف الذي يحمل اسمها ، الريف الذي يمتزج بالأعشاب والغابات والسواقي . ومن هناك ستأتيه القوة اللازمة كي يصبح قائداً . وحرج لوسيان شديد التحمس من خيالاته الطويلة ، انسه بات يفكر من وقت لآخر ٬إنه قد وجد سبيله . والآن عندما يقف واجماً الىجانب مود ،كانت الكلمات ترن في أذنه «إعادة وصل التقالمد». «الأرض والأموات» كليات عميقة ليس لها قرار . وفكر في نفسه « كم هذا مشوق » . غير انه ، لم يتجرأ على تصديق ذلك : فكثيراً ما خاب ظنه . وأعرب للي موردان عن مخاوفه . فقال لي موردان : وسيكون الأمر جميلا . فليس بالامكان ان يؤمن الانسان بسهولة بمسايراه . بل ان عليه ان يجرب » . وفكر لحظة ثم

اضاف : عليك ان تأتى معنا » . رقبل لوسيان بطبية خاطر ، لكنه أوضح بأنه يريد حريته وقال : « سأذهب ، غير اني لن النزم . سأرى وافكر » . وسر لوسيان بصحبةصغار البائمين ، الذين استقبلوه استقبالاً قلبياً وبسيطا معاً ، ولم يمض وقت طويل حتى شعر بالارتباح بينهم . وتعرف بسرعة على «عصبة» لي موردان ، وهم عشرون طالبـــاً يعتمرون قبعات المخمل . كانوا يداومون على الطابق الأول عند بولدر حيث يلعبون البريدج والبليار . وكان لوسيات يذهب للقائهم ، ويدرك بأنهم تبنوه ، لانهم يستقبلونه دائمًا هاتفين : « ها هو أجملنا! » أو « انه فاوريمه ذخر الوطن ». لكن حسن عشرتهم هي الـق أثرت في نفس لوسمان : فلا ادعاء ولا استبداد ، وقلمل من المحادثات السماسية. كان يضحكون وينشدون الأغاني ويهتفون للشبيبة الطلابية ، حتى لي موردان نفسه الذي لم ينكر عليه احد جديته كان يبتسم في بعض الأحيان . أما لوسمان ، فكان يسكت في أكثر الاحمان منصتاً إلى هؤلاء الشماب الرافلين بالصحة ، الزاخرين بالعضلات . وفكر في نفسه : « انهم يشكلون قوة » . لقد تعرف في وسطهم على معنى الشباب الحقيقي : اذ ان معناه ليس موجوداً في الاغراء المريض الذي يقدره برجير . الشبيبة ، انها امل فرنسا . ولم يكن لأصدقاء لى موردان مظاهر المراهقة المغرية:انهم راشدون نبتت لحاهم ، يبعثون في نفس الناظر اليهم نوعاً من الارتياح العائلي : لقد انتهوا من متاهات السن وشكوكه . كانت ممازحاتهم الخفيفة القوية تثير الخجل في نفس لوسيان : لكنه بالامكان اعتبارهم غير واعين لتلك الحال . ولما جاء ريمي ليعلـــن أن السيدة دوبوس ، زوجة القائد الراديكالي ، قد قطعت الشاحنة ساقيهـــا ؟ انتظر لوسيان ان يعمد الرفاق الى الترحم على زوجة الخصم . لكنهمانفجروا بالضحك وراحوا يضربون على أفخاذ بعضهم البعض قائلين : «الجثة العتيقة». « سائق الشاحنة ذو التقدير » . وتأثر لوسيان قليلا ، غير انه ادرك أن ذلك لم يكن سوى الرفض : لقد استشفوا الخطر ، ولم يرضوا بنوع من الشفقة. وراح لوسيان يضحك بدوره ، واحرز بعض النجاح . وعندما كان يقول :

« إذا قضى في سريره هذا الرجل ، فليس هناك من إله » وأحس بأن نوعاً من الغضب الشديد يتولد فيه . عندها ضغط على فكيه ، وأحس للحظة بأنه مقتنع اقتناع ريمي ودي بيرو الضيق. وفكر في نفسه : ﴿ إِنْ لِي مُورِدَانَ محق . إذ ينبغي اجراء المهارسة ، فكل القضبة هنا » . وتعلم أيضاً كيف يرفض المناقشة : فغيغار الذي كان جمهورياً ، أرهقه بالملاحظات . واصغى اليه لوسيان بطيبة خاطر ، ولم تمض لحظة حتى أغلـق على نفسه . واستمر غيغار بالكلام ، لكن لوسيان لم يعد ينظر اليه ، بل راح ينفخ الدخان من فمه على شكل دواثر وهو يتفحص وجوه النساء. غير انه كان يسمع ،رغم كل شيء ، ملاحظات غيغار التي تصل الى مسامعه وتتحول من ثم الى كلمات خفيفة لا معنى لها . واخيراً سكت غيغار متأثراً كل التأثر . وحدث لوسيان أبويه عن أصدقائه الجدد وسأله السيد فلوريبه إذا كان ينوي أن يصبح بائعـــاً صغيراً . وتردد لوسيان ثم قال برصانة : « إن هذا يجتذبني . حقاً انـــه يجتذبني - فقالت أمه : ﴿ لُوسِيانَ ﴾ أرجوك لا تقدم على هذا العمل ، انهم متقلقلون ، وقد تقودك صحبتهم الى السجن ? ثم انك لا زلتصغيراً ولم يأت الوقت لتعمل في السياسة ، . ولم يجبها لوسيان بسوى ابتسامة جادة ، فتدخل السيد فلورييه قائلًا بعذوبة : « دعيه يا عزيزتي ، دعيه يقدم على هذا العالم ، إذ منسغى أن عربهذه المرحلة ».وبدا للوسمان منذ ذلك الحين أن اهــــله باتوا الأسابيــع الأخيرة الكثير من الأمور . وتمثل فضول أبيه ، ومخاوف أمه ، واحترام غيغار ، والحاح لي موردان ، ولجاجة ريمي وقال هو يهز رأســه : « ليس ذلك عملًا بسيطًا » . وتحدث مطولًا مـــع لى موردان ، وتفهم لى موردان جميع الأسباب التي قدَّمها ، ونصحه بألا يستعجل . كان لوسيان لا يزال يشعر بالضيق : وبدا له انه ليس سوى شيء شفاف يرتجف على سطح فنجان القهوة ، ورأى أن تحركات البائعين الصغار لا مبرر لها . غير انه أحس في لحظاتأخري بأنه قاس وثقبل كالحجر ، فسر" لذلك بعض السرور .

وأخذت أحواله تتحسن مع أولئك الأصحاب. فأنشد لهم أنشودة عرس ربيكا التي علمه إياهـا هبرار في العطلة الماضية . وصرح الجميع بأن الأنشودة مسلية جداً. فتحمّس لوسيان وأبدل بعض الملاحظات ضد اليهود وتحدث عن برلماك البخيل: « كنت أقول في نفسي لماذا هو مقتر الي هذا الحد ، ليس بالامكان ان يكون المرء مقتراً الى هذا الحد . ثم فهمت ذات يوم انــه ينتمي اللقبيلة » . وراح الجميع يضحكون فتحمس لوسيان حماسا كبيراً : أحس بأنه شديد النقمة على المهود كما ان ذكري برلماك كانت كريهة جداً بالنسبة المه . ونظر اليه لي موردان ملياً وقال له : ﴿ أنت عفيف » . وبعدها سئل لوسان مراراً «فلوريمه: اخبرنا قصة عن اليهود ، . ويبدأ لوسيان بسرد القصص التي حفظها عن والده ، مستهلا كلامه بتقلمه لهجة المهود . ليضحك رفاقه . ذات يوم قال ريمي وباتنوتر إنها اشتبكا مع يهودي جزائري على ضفاف السينوجعلاه يخاف خوفًا شديدًا وهما يتقدمان الله وكأنها لريدان إلقاءه في الماء وختمريمي حديثه بقوله : « ما للأسف ، آه لو كان فلورييه معنا » . فقاطعه ديبرو « إن غمابه افضل ، لأنه لو كان موجوداً لألقى به فعلا في الماء . ليس لدى لوسيان من شبيه له حتى يتعرف على اليهودي بمجرد رؤيته . وعندما يخرج مع غيغار، كان يدفعه برفتى : « لا تستدر الى الوراء في الحال : هذا القصير الضخم الذي الأمور » . وفاني بدورهــا لاتستطيـع ان تشم رائحة اليهود . صعد الأربعة معاً يوم الخيس الى غرفة مود ، وغنى لوسيان أنشودة عرس ربيكا . ولم تعد فاني تتهالك ذنسها فقالت له « توقف ، توقف ، سأبول في سروالي » . ومــا ان ينتهي حتى ترمقه بنظرة ملؤها السرور والعذوبة . في معمل بولدر ، دبروا للوسيان مقلمًا . فهناك دائمًا من يقول : « فلورييه الذي يحب اليهود كثيرًا ، أو ليون بلوم صديق فلورييه الكبير ، . . . بينا ينتظر الآخرون فاغرين أفواههم بردَّ الفعل لديه و يحمر وجه لوسيان ، ويضرب على الطاولة صائحاً : ﴿ يَا لَلَّامُمُ اللعين . . . ! ، فنضحك الجميع ويقولون :

#### رها قد مشى ? ها قد مشى !

## كلالم يش: بل ركض! »

كان يصحبهم اكثر الأحيان الى الاجتماعات السياسية ويستمع الى الاستاذ. كلود والى ماكسيم ريل دل سارت . ولا شك بان هذه الأمور كانت تعيق لرسان عن دروسه ، ولم يعد يتأمل بالنجاح في تلك السنة في مباراة المدرسة المركزية ، لذا كان السيد فاوربيه يقول لزوجته : « لا بأس ، عليه ان يتعلم كىف يكون رجلا » وعندما يخرجون من الاجتماعات يعمد لوسىان ورفاقهالى. ارتكاب الأعمال الصبيانية لشدة تحمسهم . ذات يوم وكانوا خمسة عشر شخصاً يسيرون فيشارع سان أندريه دي آر أبصروا بشخص يقرأ جريدة الأومانيتيه. الرجل ان يقـــاوم ، فجاء ديبرو من ورائهوكتـّف له يديه ، بينما انتزع منه لى موردان الجريدة . انه لأمر ممتع :راح الرجل القصير يلبط في الهواء صائحاً: « اتركوني ! اتركوني ! » بلهجة مضحكة ، بسنا كان لي موردان يمزق الجريدة على مهل . ولكن حين أراد ديبرو أن يفلت الرجل ، تأزمت الأمور : كاد الرجل يمسك لي موردان الو لم يضرب مريمي على أذنه ضربة قوية .فارتطم الرجل بالجدار ونظر اليهم صائحاً : « يا لكم من فرنسيين قذرين ! » فقــال له مارشسو : «كرّر ما قلته » . وفهم لوسيان ان القضية سيزداد تدهورهـا : اذ ان مارشسو لم يكن يستطيع المهازحة حين تتعلق القضية بفرنسا وقـــال الرجل الغريب . « يا لكم من فرنسيين قذرين » . فتلقى ضربة قوية وارتمى الى الأمام مطأطىء الرأس صائحاً : « يا للفرنسيين القذرين ، يا للبورجوازيين. القذرين ، انني اكرهكم ، أريد أن تموتوا جميعًا ، جميعًا ! ، وأضاف الكثير من الشتائم الأخرى التي لم يكن لوسيان ليتصورها . عندها ضاقوا بـــــه ذرعاً واشتركوا جميمًا في عملية إصلاحه . ومـا هي الالحظة حتى تركو. فتهالك الرجل،وأسند ظهره للجدار،وتجمعوا حوله بعد ان تعموا من الضرب ينتظرون وقوعه على الأرض . ولوى الرجل فمه وبصق : « يا للفرنسيين القذرين ! » وسأله ديبرو وهو يلهث : « هل تريد ان تعاود الكرة . ولم يبد على الرجل انمه سمع : بل كان ينظر اليهم بعينه اليسرى ، التي لم تصب وراح يكرر : « يا للفرنسيين القذرين ! »

ومرت فترة تردد ، وفهم لوسيان بأن رفاقه لن يتابعوا الجولة . فانقض بدوره على الرجل بكل قواه . وسمع شيئاً يقرقع ، فنظر اليه الرجل مبغوتا « يا للقذرين ... » وبدأت عينه اليمنى المغمضة تنفتح بعض الشيء . ووقع على ركبتيه ولم يضف أي شيء . فقال ريمي : « فلنذهب » . وراحوا يركضون ولم يتوقفوا إلا عند جادة سان – ميشال : ما من أحد لحق بهم . وحسنوا وضع ياقاتهم وسر حوا شعرهم على عجل .

ومضت السهرة بدون ان يأتي الشباب على ذكر مغامرتهم ، وتآنسوا فيا بينهم : ها انهم يتركون ذلك العمال الوحشي الذي يخفي مشاعرهم وراءه . وراحوا يتحدثون بكل تأدب ، وفكر لوسيان بأنهم بدوا للمرة الأولى كا ينبغي أن يكونوا عليه في منازل أهلهم . لكنه كان منزعجاً ؛ إذ أنه لم يألف القتال في الشارع مع أبناء الأزقة ، وفكر بمود وفاني مجنو .

لم يذق طعم النوم . وفكر في نفسه: «ليس بامكاني ان ألتحق بهم كهاو، علي أن اعلن انتائي الآن! » وشعر بأنه رصين جداً حين زف النبأ للي موردان . فقال له : « ها أنك تصمم " ، وأنا معك » . وربت لي موردان على كتفه ، واحتفلت الجهاعة بالحدث وشربوا عدة زجاجات . وعادوا الى لهجتهم العنيفة ولم يتنالوا حادث البارحة . ولما هموا بالافتراق قال مارشسو للوسيان : « ضرباتك قوية! » فأجاب لوسيان : « لقد كان بهودياً! »

وفي اليوم الذي تلا الغد ، أتى لوسيان لمقابلة مود وهو يحمل قضيبًا غليظًا من الخيزران اشتراه من جادة السان ميشال . وأدركت مود المغزى في الحال ،ونظرت الى القضيب قائلة : ﴿ إِذَا فَقَدْ تُمَّ الْأُمْرِ ﴾ . وأجابها باسماً :

« لقد تم"». ورأت مود أن هذا رفع من شأنها شخصاً ؛ وإن كانت أقرب الى اليسار ، فانها واسعة الأفق .وقالت له : « انني أجد جوانب حسنة في جمسع الأحزاب » . وفي المساء ؛ حكت له اذنه عدة مرات وهي تخاطبه بالبائم الصغير . بعد ذلك بوقت قصير ، يوم السبت ، شعرت مود بالتعب وقالت له : « أرى أنه ينبغي أن اعود الى البيت ، ولكن بامكانك أن تصعد معى ، لو كنت عاقلا : ستمسكني بىدى وستكون لطبفاً جداً مع مــود الصغيرة التي تشعر بالألم ، وستقص عليها الحكايات ». ولم يتحمس لوسيان كثيراً للفكرة : اذ أن غرفة مود كانت تضايقه بقلة أثاثها ، فهي كغرفـــة الخادمات . لكنه من الجريمة أن يجعل الفرصة تفوته . وما ان دخلت مود ٠ حتى ارتمت على السرير قائلة: « أوف ، كم أشعر بالارتباح ، . ثم سكتت ونظرت الى لوسيان بامعان بعد أن زمّت شفتيها . وأتى ليستلقى الى جانبها ٤ ووضعت يدبها على وجهها وباعدت بنن اصابعها قائلة بصوت كصوت الطفل : « كوكو ، ها أنا أراك ، أنا أراك يا لوسيان ، وأحس بأنه إِثْقيــل رخو ، ووضعت أصابعها في فمه فراح يمصها ، وقال لها برقة : « إن صغيرتي مود مريضة ، كم هي بائسة صغيرتي مود ، . وداعب كل جسدها ، وكانت قد أغمضت عينيها وهي تبتسم ابتسامة غريبة . وما هي إلا لحظة حتى رفـــع فستان مود ورأى أنه يضاجعها . وفكر لوسان : « أنا قدر » . وقالت مود بعد ان انتها : « آه ، لو كنت انتظر مسلقاً ! » ونظرت الى لوسان بنوع من العتاب العذب : « يا لكُ من خست ظننت انكُ ستظل عاقلًا ! » وقال لوسمان بأنه فوجيء أيضاً بذلك وقال : « حدث الأمر تلقائماً » . ففكرت قلملا وقالت له برصانة : « أنا لا آسف على شيء ؛ في السابق كان الامر أكثر طهارة ، ولكن أقل كالا » .

وفكر لوسيان في الميترو: « إن لي عشيقة » . كان فارغ الذهن ، تعباً ، يشم رائحة الافسنتين والسمك الطازج . وجلس في مكانه جامداً ليتجنب ملامسة قميصه المبلل بالعرق . وتهيأ له أن جسمه قد صنع من اللبن . وكرر

لنفسه بقوة: « ان لي عشيقة » لكنه شعر بالحرمان ؛ قان الذي جعله يرغب في مود حتى عشية أمن ، كان وجهها الضيق ، وشكلها الرقيق ، وشهرتها كفتاة رصينة ، واحتقارها لجنس الرجال ، وكل ما يجعل منها شخصاً غريباً ، انساناً « آخر » . بأفكارها الخاصة وحشمتها ، وجوربيها الحريريين ، وذاب الطلاء حين ضمها اليه ، ولم يبق سوى اللحم ، لقد اقتربت شفتاه من وجه ليس له عينان ، وجه عار كالبطن ، لقد حاز على زهرة ضخمة من اللحم المبلل . وتذكر الحيوان الأعمى الذي كان يتحرك في السرير وفكر : « انسه كلانا معاً » . لم يكونا سوى شخص واحد ، لم يعد بوسعه أن يميز لجه عن كان ريري يبدي عضوه وراء السياج أو حين كان ينسى نفسه نائماً على بطنه ، يحرك رجليه ويديه ، بقفاه العارية ، بينا هو يجففون سرواله . وشعر لوسيان كان ريري يبدي عضوه وراء السياج أو حين كان ينسى نفسه نائماً على بطنه ، يحرك رجليه ويديه ، بقفاه العارية ، بينا هو يجففون سرواله . وشعر لوسيان مثيرة يا صاح : والاثارة موجودة في فمها » . لكنه كان متضايقاً : يحس بأنه عار وسط المترو ، عار تحت ستار رقيق من الملابس ، جامد وعار بجوار الكاهن ، مواجها امرأتين ناضجتين ، وكأنه هليونة قذرة .

وهنأه غيغار بحرارة . وكأنه قد سئم معاشرة فاني : « ان عشرتها سيئة للغاية . وأمس قلبت وجهها طيلة السهرة » واتفق كلاهما علىانه ينبغي وجود نساء كهذه النساء ، اذ ليس بالامكان ان يبقى المرءطاهراً حتى الزواج ، ثم إن هذه النسوة لسن مغرضات ولا مريضات ، سوى انه من الخطأ التمسك بهن . وتحدث غيغار عن الفتيات الحقيقيات بكثير من الرقة ، وسأله لوسيات عن أخته . فقال غيغار : « صحتها جيدة يا صاح . وتقول بأنك سريعالهجران» وأضاف بنوع من الشرود : « هـل تدري ! انني مسرور لأن في شقيقة ، اذ أنهناك أشياء لا نستطيع ان نعيها بدون الشقيقات. وأعطاه لوسيات كل الحـق . وبعدها ، أخذا يتحدثان كثيراً عن الفتيات وأحسا بأنها مفعان الشعر ، وكان يحلو لغيغار ان يردد قول أحد أعمامه ، وهو شديد النجاح مع الشعر ، وكان يحلو لغيغار ان يردد قول أحد أعمامه ، وهو شديد النجاح مع

النساء: « لعلي لم افعل أبة حسنة في حياتي الملعونة ، لكن هناك شيئاً واحداً سيسجله الله لي ، فمن الأفضل ان أتسبب بقطع يدي على ان أمدها نحو فتاة من الفتيات » . كانا يذهبان أحياناً لزيارة صديقات بييرات غيغار . وكان لوسيان يحب بييرات كثيراً ، يحدثها بلهجة الأخ الأكبر وليس بغير مضايقة ، كا انه شكر لها حسن صنيعها لأنها لم تقدم على قص شعرها . وملأت عليه نشاطاته السياسية كل شيء ، اذ راح يبيع « الأكسيون فرانسيز » أمام كنيسة نويي . ويظل طيلة ساعتين يروح ويجيء ، منكمش الاسارير . فترفع الفتيات وهن خارجات من الكنيسة انظارهن الجميلة اليه . عندها ينشرح لوسيات قليلا ويبتسم لهن . وقد أوضح لجماعته بأنه يحترم النساء وهو سعيد لأنه وجد انهن يتمتعن بنفس الإدراك الذي كان يأمله . وجميع أصحابه لهم شقيقات .

وفي ١٧ نيسان أقام آل غيغار حفلة بمناسبة بلوغ بييرات الثامنة عشرة من عمرها ، ودعي لوسيان الى الحفلة بالطبع . كان على صلة وثيقة ببييرات ، إذ انها تسميه راقصها الحاص ، وهو يظن بعض الظن بأنها تحبه . ورقص لوسيان عدة مرات مع بييرات ثم راح ليلتحق بغيغار في قاعة التدخين. فقال غيغار : « تحية لك ، أظن بأنكم تعرفون بعضكم البعض ، سيمون ، فينوس ، لودو » . وبينا غيغار بقدم أصدقاءه ، أبصر لوسيان بشاب أشقر ، كث الحاجبين ، يقترب منهم بتردد ، فاجتاحه الغضب . وتساءل في نفسه : « ماذا الحاجبين ، يقترب منهم بتردد ، فاجتاحه الغضب . وتساءل في نفسه : « ماذا يفعل هنا هذا الشخص ? » وغيغار يعرف حتى المعرفة انني لا استطيع ان أشم رائحة اليهود! » وأشاح بوجهه وابتعد ليتجنب التعارف . وسأل بييرات بعد لحظة :

« ما هذا اليهودي! »

- انه وايل ، طالب في معهد العلوم التجارية العليا ؛ تعرف عليه أخي في قاعة الاسلحة . فقال لوسيان : « انني اكره اليهود » . فضحكت بييرات ضحكة خفيفة وقالت : « انه شاب طيب، تعال رافقني الى البوفيه » وتناول

لوسان كوباً من الشمىانيا ومـا كاد يلقيه من يده : حتى رأى نفسه بمواجهة غمغار ووايل . ونظر الى غيغار نظرة ملؤهـا الغضب وأدار ظهره بسرعة . لكن بسرات أمسكته بذراعه . وباغته غمغار بصراحة قائلاً ببساطة: «صديقي فلورييه ، صديقي وايل . هـا قد أجرينا التعارف » . ومد وايل يده ، وأحس لوسمان بضمق شديد . ولحسن الحظ ، تذكر كلام ديبرو : « لو كان فلوريمه موجوداً لألقى به فعلا في الماء » . ووضع يديه في جبيمه وأدار ظهره لغيغار وفكر في نفسه وهو يطلب ثيابه : « لم يعد بامكاني ان آتي الى هــذا البيت مرة أخرى » . وأحس بنوع من التكبر المرير . « هذه هي عاقبة التزمت ، يفقد المرء مقدرته على العيش في المجتمع » . وفي الشارع تلاشي ذاك التكبر واعتراه قلق شديد . لا بد وان يكون غىغار قد غضب !» وهز رأسه وحاول ان يقول لنفسه باقتنـاع راسخ : « لم يكن ينبغي ان يدعو يهودياً ، في نفس الوقت الذي يدعوني فيه » . لكن غضبه تبدُّد . وتذكر بنوع من الضيق وجه وايل المستهجن ، ويده الممدودة ، وشعر بميل للمصالحة : « لا بــــ وان تفكر بسيرات بأنى فظ غلىظ . كان ينبغي ان أصافح تلك اليد . فذلك لا يلزمني بشيء . ان كل ما كان يتوجب على هو ان أقوم بتحية ملؤها التحفظ وأبتعد بعدها على الاثر : هذا كل مـا هنالك ، . وتساءل في نفسه إذا كان يستطيع العودة الى بيت غيغار . سيقترب من وايل ويقولله : « اعذرني ، فقد اعتراني بعض الضيق . » وسيشد على يده و يحدثه نوعاً من الحديث اللطيف » . ولكن لا . لقد فات الوقت . وتصرفه لا يمكن تلافيه . وفكر في نفسه غاضباً : « مـاكان يحوجني لابداء آرائي أمام أناس لا يفهمونها ! » وهز كتفيه بعصبية : انهـا كارثة . في نفس اللحظة كان غيغار وبييرات يعلقان على تصرفه ، وقال غيغار: « انه مجنون تمام الجنون !» وضغط لوسيان على قبضة يده . وفكر بنوع من اليأس : « أوه ، كم انني اكرهمم ! كم أكره اليهود! » وأراد ان يجني بعض القوة من ذلــــك الكره الكبير . لكن الكراهية تلاشت أمسام عينيه ، فمها فكر بان ليون بلوم يتلقى المساعدة من ألمانيا ويكره الفرنسيين ، لم يعد يشعر بسوى نوع من اللامبالاة . ومن حظ لوسيان انه وجد مود في بيتها . وقال لها انه يحبها وضمها عدة مرات الىصدره بنوع من الثورة . وقال في نفسه : « انتهى كل شيء ، ولن أصبح رجلا مهماً » فقالت له مود : « لا . لا . كف عنهذا يا عزيزي الكبير ، هذا ممنوع » . لكنها رضخت في النهاية : أراد لوسيان أن يقبلها في كل مكان . وشعر بأنه صبياني النزعة منحرف الطباع . واعترته رغبة في البكاء .

وفي صبيحة اليوم التالي انعصر قلب لوسيان حين وقع نظره على غيغار . وتظاهر غيغار بأنه لم يره. ولم يتمكن لوسيان لشدة غيظه من كتابة شروح الاستاذ وفكر في نفسه : « يا للقذر ! يا للقذر » . وفي ختام الدرس اقترب منه غيغار وكان ممتقع اللون وفكر لوسيان : « لو اعترض ، سأضربه » . ومكثا لحظة جنماً الى جنب ، كلاهما ينظر الى رأس حذائه . واخيراً قــال. غيغار بصوت متهدج : « اعذرني يا صاح ، فلم يكن ينبغي أن اقدم على هذا العمل ، . وارتعد لوسيان ونظر اليه بحذر . لكن غيغار تابع بصعوبة : « صادفته في القاعة ، هل تعلم . عندها أردت ... وكنا نتمرن معاً ، ودعاني الى بيته ، لكنني أدري ، كا تعلم، لم يكن على ان ، لست أدري كيف جرى سوى انني كتبت البطاقات لم أفكر بالأمر لحظة واحدة ... » ولم يكن لوسيان يقول شيئًا لأن الكلمات لا تخرج من فيه ، لكنه شمر بميله للغفران . واضاف غمغار مطأطىء الرأس: « وبالنسبة لهذة الخطسة ...» فقال لوسمان وهو يربت على كتفه : « يا لك من مصران خنزير ، انا اعرف حق المعرفة بأنك لم تتعمد ذلك » . وأضاف : « وأنا اخطأت بدوري .وتصرفت تصرف الفظ الغليظ . ولكن ماذا تريد ، لم استطع ان اتمالك نفسي ، فليس بامكاني ان ألامسهم ، وهــذا شيء طبيعي ، أحس بأن في ايديهم القشر . ما قالت بييرات! » فقال غيغار برفق : « لقد ضحكت كالمجنونة ».

<sup>-</sup> والرجل ?

<sup>-</sup> لقد فهم . وقلت كل ما بامكاني أن اقوله ، لكنه غادر الحفلة بعد

ذلك بربسع ساعة . واضاف بنفس الرفق : «قال أهلي بأنك محق ، وبأنه ليس بامكانك ان تتصرف بخلاف ذلك تجاه اعتقادك الراسخ . وتذوق لوسيان كلمة « اعتقاد» . واراد أن يضم غيغار بين ذراعيه وقال له : « لا بأس . لا بأس . طالما أننا لا نزال اصدقاء » . ونزل الى جادة سان ميشال بنوع من الانشراح العجيب : وبدا له أنه ليس الشخص نفسه.

وقال في نفسه: «غريب هذا الأمر ، فلست أنا أنا ، ولا أعرف نفسي ا» كان الطقس دافئاً ولذيذاً ؛ والناس يجوبون الشوارع وعلى وجوههم ابتسامة الربيع الأولى . وانضم لوسيان الى هذا الجمهور المائع وكأنه زاوية من الفولاذ وفكر في نفسه: « ما عدت أنا نفسي ، أنا » كنت لا أزال حتى مساء أمس كالحشرة الضخمة ، التي تشبه قبابيط فيرول . والآن يشعر لوسيان بأنه دقيق دقة الكرونومتر . و دخل مقهى لاسورس وطلب كأساً . لم يكن صحب يقصدون لاسورس لأنها تعج بالغرباء . لكن الغرباء واليهود لم يكونوا ليضايقوا لوسيان أفي هذه الايام . وأحس بأنه غريب على تلك المجموعة من الاجساد البشرية التي تضج كحقل « الشوفان » إذ تلعب به الربح . وتعرف على يهودي قصير ، كانت العصبة قد ضربته في الفصل المنصرم ، في ممرات كلية الآداب » . لم يظهر أثر الضرب على هذا الكائن العجيب السمين . لقد ألتوت اجزاؤه لكنه ما لبث ان عاد الى حالته السابقة . لكنه يعيش نوعاً من الاستسلام الفاضح .

انه سعيد في هذه اللحظة . لقد تثاءب بلذة . كا دغدغ شعياع الشمس منخريه ، فحك أنفه وابتسم . هل كانت تلك بسمة ? أو نوعاً من الارتجاج الذي نشأ في الخارج ، هناك في مكان ما من زاوية القاعة ، وجاء ليذوي فوق ثغره ? كان جميع هؤلاء الغرباء عائمين في مياه قاتمة ثقيلة ، تهز بتموجاتها أجسامهم الرخوة ، كا ترفع ايديهم ، وتحرك أصابعهم ، يا للأشخاص المساكين! ان لوسيان يشفق عليهم بعض الشفقة . لم أتوا الى فرنسا ? أية تيارات بحرية

جرفتهم وألقت بهم هنا ? ومها احتشموا في لباسهم عند خياطي جادة سان ميشال ، فانهم ليسوا سوى حيوانات بحرية . وفكر لوسيان بأنه ليس حيواناً بحرياً ، وبانه لا ينتمي لاية مجموعة من الحيوانات المحتقرة . وقال في نفسه : « انني أغطس ! » وفجأة نسي لاسورس والغرباء ، ولم يعد يرى سوى ظهر، ظهر عريض تكسوه العضلات ، يبتعد بسرعة بقوة متزنة ، ويضيع في الغهام. ورأى ايضًا غيغار : كان غيغار شاحب الوجه ، يلاحق هذا الظهر بعينيه ، ويقول لبييرات التي لم تظهر : «حسناً ، بالنسبة للغلطة !... ، واعترى لوسيان نوع من السرور الذي لا مبرر له : ان هذا الظهر القوي المنعزل انما هُو ﴿ ظهره ﴾ ! والحادثة جرت أمس وبمجهوده العنيف استطاع أن يتطلع الى ظهره بعيني غيغار، وشعر بوضاعته وأحس بان الذعر قد دب فيه .وفكر في نفسه : « سيكون ذلك بمثابة درس لهم ».وتبدلت المناظر : انها غرفة بييرات الصغيرة ، والحادثة تجري في المستقبل . بييرات وغيفار يشيران الى اسم في لائحة المدعوين . لم يكن لوسيان موجوداً ، لكن سطوتـــ خيمت عليها. وقال غيغار : « آه ! كلا . ليس هذا الشخص ! حسناً ! فمع لوسيان تصبح الامور جملة ؛ لوسمانالذي لا يستطــع الرفق باليهود » . لقد تلفظ مراراً بتلك العبارة ، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة . كلا . في الظاهر ليس إلا ، كا لو أننا نقول : لوسيان لا يحب السمك » أو ان « لوسمان يحب الرقص ، . ولكن ينبغي أن نتجنب الخطأ . فمحبة الرقص ، لعل بالامكان العثور عليها لدى اليهودي القصير، وهيلا تكونآنئذ سوى ارتعاشة حيوان بحري . لم يكن ينبغي سوى التطلع الى هذا اليهودي اللعين حتى ندرك بان اذواقه لاصقةبه كرائحته ، كانعكاسات جلده ؛ وبانها ستختفي معه كاهتزازات جفنيه الثقيلين ، وكبساته المفعمة بالشهوة . لكن اللاساميّة لدى لوسيان تتخذ طابعاً آخر : انها طاهرة عديمة الشفقة ، قد غرست بمنأى عنه كسكين الفولاذ ، مهددة صدوراً أخر . وفكر في نفسه : « هذا ، هذا ... لعين !» وتذكر بان أمه كانت تقول له احياناً في صغره : « والدك يعمل في مكتمه »

وبدت له هذه العبارة بمثابة سر من الاسرار المقدسة أفضت اليه فجأة بجمهرة من الموجبات الدينية ، كأن لا يلعب ببندقية الهواء المضغوط وان لا يصيح «ترارا بوم » في الممرات وهو يمشي على رؤوس اصابعه ، كما لو انه داخل كنيسة . وفكر في نفسه راضياً كل الرضى : « الآن جاء دوري » . كانوا يقولون بصوت خافت «لوسيان لا يحب اليهود » ويحس الناس بان قواهم تتلاشى أمام جمهرة الاسهم التي تخترقها . ويقول في نفسه بجنو : « ان غيغار وبيرات طفلان » ارتكبا جرما كبيراً ، ولكن ما ان كشر لوسيان عن أسنانه حتى شعرا بتوبيخ الضمير وراحا يتكلمان بصوت خافت ويسيران على رؤوس أصابعها .

وأحس لوسيان للمرة الثانية بأنه مفعم باحترام نفسه . لكنه هــذه المرة ليس بحاجة لعمني غيغار : فهو يبدو محترماً بعمنمه هو ،بعمنمه اللتين تخترقان غلافه المصنوع من اللحم ، من الذوق ،والاشمئزاز،والعادات ،والأمزجة.وفكر في نفسه : « لم أجد نفسي حيث شئت عن نفسي » . وقام باحصاء جميع ما هو عليه . « لكنني إذا لم اكن إلا ما انا ، فانني لا أساوي اكثر من هــذا اليهودي القصير » . ولو بحثنا في سر هذا الغشاء ماذا بامكاننــا أن نجد ، إن لم يكن كآبة اللحم ، وأكذوبة المساواة ، والفوضى ? وقال لوسيان في نفسه: « الحكمة الأولى ، عدم البحث عن شيء في الذات . فليس من خطأ يفوق بخطورته هذا الخطر . وهو يعرف الآن ان لوسيان الحقيقي ينبغي ان يعثر علمه في أعين الآخرين، في طاعة بميرات وغيفار ، وفي الانتظار المفعم بالأمل لدى أولئك الناس الذين يكبرون وينضجون من أجله ،وفي هؤلاء العال الذين سيصبحون عماله هو ، وفي سكان الفيرول كباراً وصغاراً ، كانفسيصبح يوماً ما رئيساً لبلديتهم . واعترى لوسان بعض الرهبة . وشعر بانـــه كبير على نفسه . فكثيرون من الناس ينتظرونه لحمل السلاح : وهو كان وسيظل دائمًا يجسّد انتظار الآخرين . وفكر في نفسه « هذا هو القائد » .ورأى من جديد ظهراً مكسواً بالعضلات ، ثم رأى بعد ذلك كنيسة كان في داخلهـــا يسير بخطى الذئاب تحت الأضواء المكلفة « لكنني ، انا الكنيسة » . وأمعن النظر الى جاره ، وهو رجل كوبي اسمر عذب كالسيكار . كان ينبغي ايجاد كلمات بأي شكل للتعمر عن هـذا الاكتشاف العجمب . ورفع يده بتؤدة وبعناية فائقة الى حديثه ، وخلا لنفسه قليلًا وجاءته الكلمات من تلقاء ذاتها وتمتم : « ليحقوق ، حقوق !» شيء على صورة المثلثات والدوائر : إنه كامل. الى حد انه ليس موجوداً ، فمها رسمنا خطوطاً مستدرة بواسطة البركار فلن نتمكن من رسم الدائرة . أجيال من العال ستطيع أوامر لوسيان كل الطاعة ٤ ولن تستنفد حقه بإعطاء الأوامر . فالحقوق من وراء الوجود كالأشياء الرياضة والعقائد الدينية. وهذا ما كان عليه لوسيان بالضبط: باقة ضخمة من المسؤوليات والحقوق لقد آمن لوقت طويل بأنه وجد بالصدفة : ومردّ ذلك لأنه فكسَّر ما فمه الكفاية. فقبل ولادته كان اسمه مسجلًا فيالشمس. في فيرول ، كانوا « بانتظاره » حتى قبل زواج أبيه . واذا ما أتى الى العالمالآن فلسكي يحتل هذا المكان . وفكر في نفسه، « أنا موجود لأن لي الحق بالوجود ولاول مرة ، على ما يبدو ، شهد رؤيا ساطعة مجيدة في مصيره . سيتم قبوله في المدرسة المركزية ان عاجلًا ام آجلًا ( وليس لهذا أية اهمية على كل حال.) عندها يتخلى عن مود (انها تريد طلة الوقت انتضاجمه .وهذا مرهق فانرائحة الشواء تنبعث من امتزاج جسديها في مستهل هذا الربيع الحار « ثم إن مود لجيع الناس : اليوم هي لي وغداً لغيري وليس لهذا اي معنى » . ) سيقيم في فيرول . في مكان ما من فرنسا فتاة من نوع بييرات ، فتاة ريفية ذات عينين ورديتين ، لا تزال تحافظ على عفتها من أجله : كانت تحاول ان تتخيل سيدها في المستقبل ، هذا الرجل الرهيب العذب . لكنها لم تتوصل الى ذلك ، انها عذراء . وتعترف بحق لوسيان بامتلاك جسدها وحده . سقترن بها وستصبح « زوجته » وهي اكثر حقوقه عذوبة . وحين تخلع ثيابها في المساء ، محركات لا أهمية لها ، ستكون بمثابة قربان . سيأخذها بين ذراعمه بموافقة الجمسع ، ويقول لها : « انك لي ! « وان ما تبديه أمامه ، من واجبهـا ألا تبديه أمام غيره ، والعملية الجنسية ستكون بمثابة الاحصاء الشهواني لثرواته ، أي اكثر. حقوقه عذوبة ، وأعز حق عليه : حق الاحترام حتى في اللحم البشري ، والطاعة حتى في السرير . وفكر في نفسه : « سأتزوج في وقت مبكر » . كا فكر بعمل أبيه . انه يستعجل إتمامه وتساءل فينفسه إذا كان السيد فلورييه سموت بعد وقت قصير .

ودقت ساعة الجدار الثانية عشرة: قبلها بساعة كان قد دخل المعهد شاب جذاب متردد ، فخرج منها رجلا . هو قائد من الفرنسيين .وخطا لوسيات بضع خطوات في ضوء صباح فرنسي نجيد . وفي زاوية شارع المدارس وجادة سان جرمان ، اقترب من مكان حانوت الورق وتراءى أمام المرآة : كان بوده أن يرى في وجهه ،وجه لي موردان غير الشفاف. لكن المرآة لم تعكس له سوى وجه عنيد ، ليس مخيفاً جداً حق الآن: وصمم في نفسه : » سأرسل شاربي » .



Ge,

مكلبابع ستستيار بتيونت

# فنزلالكتاب

انَ سَارْتِو مُفَكِّى جَبَّاد ، يُلَاحِقُ ظُلمَات ٱلنَّسِ ، فَاضِحًا معميَات ألغَازهَا بِعَقْل تَاقبٍ وَحِسٍّ مُهفٍ . يُطَارِدُ فَاضِحًا معميَات ألغَازهَا بِعَقْل تَاقبٍ وَحِسٍّ مُهفٍ . يُظَارِدُ أسرَار ٱلفُؤاد ، وَكَثِيرًا مَا يغلبهَا بنُونِ السُّتَطيل ، فَنُلقِي مَثاليدهَا أمام قَلْمه . وَهُوإنسَانُ عَلَى حِدَة ، كَالذي يَشُرُدُ مَثاليدهَا أمام قَلْمه . وَهُوإنسَانُ عَلَى حِدَة ، كَالذي يَشُرُدُ عَنْ مَرَاتِ المَالُوفِ ، مَرَّةً فِي كُرِجيلٍ ، ليضَعَ الإنسانيَة - مِنْ عَنْ مَراتِ المَالُوفِ ، مَرَّةً فِي كُرِجيلٍ ، ليضَعَ الإنسانيَة - مِنْ جَدِيد - عَلَى الدروبِ ٱلصَّاعِدَة نَعَق ٱلبَلاع الأسْنَى .

﴿ إِنَّ دَارِسَ هَـ ذَاللَفَكِي الْجَبَّارِ ، يَرَاهُ تُخَلَّصًا فِي بحثِهِ عَنِ الْحَقِيقَة ، لأَنَّ ويطلبها بالحاح لاَيتَرَاخَى . يطلبها في كلِّشِي ، بَلْ وَرَاء كلِّشِيْ ، دونَ أَنْ يَخَافُ مِن اللهَا لَه إِلَى لاَشَي .

\* لَا شَكَّ عِنْدِي ، فِي أَنَّ سَارْتِ يُرِيدُ أَنْ يَفْنَح أَمَامَ الإِنسَان مَسرَّات واسعَة فِي القوَّة وَالثِّقَة بِالنَّفْسِ . مَمرَّات تَحرِّمِنَ الذُّلِ وَالمسْكَنَة ، وَجُمُودِ الْعَادَاتِ وَالنَّقَالِيد .